

# www.helmelarab.net

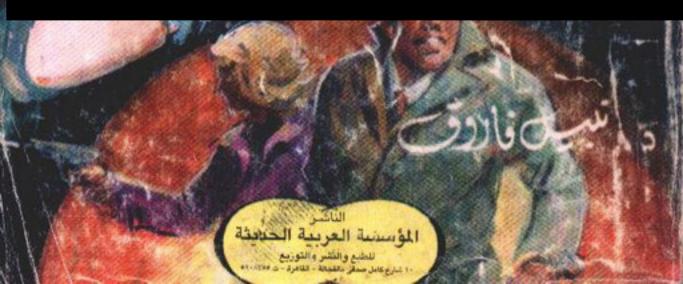

## ١-الزعيمة ..

انطلقت طائرة خاصة صغيرة، تحلق فوق نهر (ريوجراند)، إحدى مناطق الحدود الأمريكية المكسيكية، وعبرته بسرعتها الفائقة، من الشمال إلى الجنوب، في طريقها إلى قلب (المكسيك)، وهي تحمل راكبها الوحيد، الذي بدا عليه شيء من التململ والتوتر، وهو يشعل سيجارته، ويلقى نظرة عبر نافذة الطائرة، قبل أن يقول لقائدها في عصبية:

\_ إننا نتجه إلى (المكسيك).

ابتسم قائد الطائرة ، وهو يجيبه في بساطة :

\_ بل نحن فوقها بالفعل .

قال الرجل في عصبية أكثر:

- ولكن أحدًا لم يخبرني أن اللقاء سيكون هناك .

هزُّ الطيَّار كتفيه ،، وهو يقول في هدوء:

\_ وهل يصنع هذا فارقا ؟

صمت الرجل بضع لحظات ، وهو ينفث دخان سيجارته في قوة ، ويعقد حاجبيه مفكرًا في عمق ، قبل أن يغمغم في توتر ملحوظ:

(أدهم صبرى) . ضابط مخابرات مصرى، يرمز النيه بالرمز (ن-١) . الجرف (النون)، يعنى أنه فنة نادرة، أما الرقم (واحد) فيعنى أنه الأول من نوعه؛ هذا لأن (أدهم صبرى) رحل من نوع خاص .. فهو يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، من المسدس إلى قاذفة القنابل .. وكل فنون القتال، من المصارعة وحتى التايكوندو .. هذا بالإضافة إلى إجادته التامة لستُ لغات حيَّة ، وبراعته الفائقة في استخدام أدوات التنكر و (المكياج) ، وقيادة السيارات والطائرات، التنكر و (المكياج) ، وقيادة السيارات والطائرات، وحتى الغواصات ، إلى جانب مهارات أخرى متعددة .

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل واحد في سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات. ولكن (أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل، واستحق عن جدارة نلك اللقب الذي أطلقته عليه إدارة المخابرات العامة لقب (رجل المستحيل).

د. تبيك فاروق

\_ كلا ، ولكن ..

قاطعه الطيار في هدوء:

- ولكن ماذا ؟

انعقد حاجبا الرجل أكثر ، وهو يقول في حدة :

- كان المفترض أن يخبروني .

اكتست لهجة الطيار بصرامة مباغتة ، وهو يقول : - كلاً . بل من الضرورى أن يحدث العكس تمامًا ، قائز عيمة لا تميل قط إلى كشف أوراقها .

ارتفع حاجبا الرجل ، وهو يهتف :

- الزعيمة ؟!

تم عادا ينعقدان في غضب، مع استطردته الساخطة:

- هل سأعمل مع امرأة ؟

قال الطيّار في حزم:

-وما الفارق ؟.. ستحصل على أجرك كاملاً ، بل وأكاد أؤكد لك أنك ستحصل معها على ما يقوق أجرك المعتاد ، فهى سخية للغاية .

ورفع أحد حاجبيه وخفضه بسرعة ، وهو يضيف : - وباهرة الحسن .

تطلع إليه الرجل لحظة في صمت ، وهو ينفث دخان

سيجارته مرات ومرات، ثم لم يلبث أن هز رأسه ، متمتما: \_ نعم ... وما الفارق ؟!

وعاد إلى صمته الطويل ، حتى هبطت الطائرة فى مطار خاص ، بالقرب من إحدى القرى المكسيكية ، ووجد فى انتظاره سيارة كبيرة فاخرة ، انحنى أمامه سائقها فى احترام ، وهو يقول :

- مرحبًا يا سنيور (جيتزو) .. السيدة تنتظرك على أحر من الجمر .

كاد الرجل يعترض ، ويشير إلى أن اسمه ليس (جيتزو) ، إلا أنه ، ولسبب ما ، آثر الصمت ، ودلف الى السيارة في سرعة ، فانطلق به سائقها عبر طرقات واسعة غير ممهدة ، تشق طريقها وسط قرى مكسيكية تقليدية ، بمنازلها ذات الطابق الواحد ، وسكانها البسطاء ، في ملابسهم البيضاء ، وقبعاتهم الكبيرة ، المصنوعة من القش ..

وشعر الرجل طوال الرحلة بدهشة حقيقية ، وهو يتساءل عما دعا زعيمة منظمة ضخمة إلى أن تتخذ هذه المنطقة الفقيرة البسيطة مقراً لها ، إلا أنه دفن تساؤله هذا في صدره ، مع كل مشاعره الأخرى ، واكتفى بالجلوس في المقعد الخلفي ساكنا ، وإشعال

سيجارة أخرى ، راح ينفث دخانها في صمت ، والسيارة تواصل به رحلتها ، التي استغرقت ربع الساعة فحسب ، قبل أن يقول سائقها :

- لقد وصلنا تقريباً يا سنيور (جيتزو) ، وعندما ندور حول هذا الجبل ، ستجد المنزل أمامنا مباشرة .

قالها ، وهو يدور بالفعل حول الجبل ، و ...

واتسعت عينا الرجل في دهشة عارمة ، وهو يحدق في ذلك الذي أطلق عليه السائق اسم (المنزل)..

وخيل إليه أن هذا السائق أعمى أو مختل ...

فالمكان لم يكن أبدًا مجرد منزل ، وإنما هو قصر منيف ، رائع التصميم والتشييد ، تحيط به حديقة غناء واسعة ، وسور مرتفع ، انتشرت فيه أبراج الحراسة ، التي يطل من كل منها كشاف قوى ، إلى جوار حارس ضخم ، مسلّح بمدفع آلى قوى ..

والعجيب أن موقع القصر تم اختياره بدقة مدهشة ، بحيث لا يمكن رؤيته إلا من زاوية واحدة ، وعبر الطريق الخاص ، الذي تم شقه إليه ، على نحو يجعله غير ملحوظ ، حتى بالنسبة لأية طائرة عابرة ، تطير فوق المكان في ساعات النهار ، ومع ذلك البروز الطبيعي ، عند قمة الجبل ، كان من الطبيعي أن يختفي

القصر عن الأنظار تماما ، من كل الزوايا الأخرى .. وفي انبهار شديد ، هتف الرجل ، والسيارة تتوقف به أمام البؤابة الوحيدة ، في السور المحيط بالقصر :

-أهذا ما تطلق عليه اسم المنزل ؟!

ابتسم السائق ، و هو يقول :

- الزعيمة تستخدم دومًا هذا المصطلح دون سواه .. إنها أوامرها ..

> هز الرجل رأسه في حيرة ، وهو يتمتم : -كم أتوق لرؤية زعيمتكم هذه ؟!

تمتم السائق ، وهو يتابع ببصره طاقم الحراسة ، الذي تقدّم نحو السيارة:

\_ عما قريب يا سنيور .. عما قريب .

تقدّم طاقم الحراسة من الرجل ، وقال السائق في هدوء ، وهو يغادر السيارة :

-سنيور (جيتزو)، الذي تنتظره السنيورا.

تطلّع رئيس طاقم الحراسة إلى وجه الرجل فى اهتمام، وهو يراجع ما يراه أمامه على صورة كبيرة، فى الملف الذي يحمله، قبل أن يقول فى هدوء مهذب: مرحبًا يا سنيور .. هل لك أن تتبعنا ؟

غادر الرجل السيارة ، وتقدّم نحو البوابة ، فأحاط به

طاقم الحراسة في سرعة ، وعلى نحو يوحى بالدقة وحسن التنظيم ، حتى عبر البوابة ، ودخل إلى حجرة كبيرة ، أشار رئيس طاقم الحراسة إلى جهاز في أحد أركانها ، قائلا :

ـ هل تسمح ؟

سأله الرجل في توتر:

ما هذا بالضبط؟

أجابه في هدوء:

- مجرد إجراءات أمنية .. اطمئن .. كل ما عليك هو أن تسلمنا سلاحك ، وبعدها سيقوم الجهاز بكل القحوص اللازمة .

قال الرجل في عصبية:

- لم أعتد التخلي عن مسدسي قط.

ابتسم قائد الحراسة في هدوء، وهو يمد يده إليه، قائلاً:

- مسدسك يا سنيور .

ومع قوله ، تحفر أفراد الطاقم ، وارتفعت فوهات مدافعهم الآلية نحو الرجل ، الذي أسرع يلتقط مسدسه ، ويناوله إلى رئيسهم ، قائلا :

- ولكن للضرورة أحكام .

التقط رئيس طاقم الحراسة المسدس، ووضعه داخل درج عادى، وهو يقول:

- لا تقلق بشأته ، ستستعيده عند انصرافك .

ثم أشار بيده إلى الجهاز ، مستطردا في حزم :

- والأن يا سنيور .

عقد الرجل حاجبيه فى حنق ، ولكنه أطاع الأمر ، ودنف إلى الجهاز ، فقال رئيس طاقم الحراسة فى حزم : \_ انظر أمامك مباشرة ، وضع راحتيك فوق هذه الشاشة الصغيرة أمامك .

نفذ الرجل ما قاله رئيس طاقم الحراسة ، الذي ضغط زراً في الجهاز ، فبدأ عمله على الفور ، وتألّقت الشاشة بضوء أخضر باهت ، في حين أضيء مصباح بنفسجي اللون أمام وجه الرجل ، الذي سأل في عصبية :

\_ما هذا بالضبط؟!

أجابه رئيس طاقم الحراسة في هدوء:

-جهاز فحص أمن شامل، ليكشف أية أسلحة اضافية تحملها، ويراجع بياناتك المدونة لدينا، مثل الطول والعرض والسمات الرئيسية، مع فحص لبصمات أصابعك، ومقارنتها بالموجودة في ملفك، وأشعة فوق بنفسجية، لمعرفة ما إذا كنت تخفى ملامحك بأي نوع من أنواع التنكر.

- سأبلغ السنيورا أنك في الطريق إليها .

جلس الرجل في سيارة الجولف متوترا ، وانطلق به سائقها عبر الحديقة الواسعة ، ودار حول القصر ، إلى الجانب المحجوب منه في مواجهة الجبيل ، واتجه مباشرة إلى حوض سباحة كبير ..

واتسعت عينا الرجل في انبهار شديد هذه المرة ..

فأمامه مباشرة ، عند طرف لوح القفز ، المعلَق فوق حوض السباحة ، كانت تقف أجمل امرأة رآها ، في حياته كلها ..

تحقة من الجمال والرشاقة والنعومة ..

وبصوت خنقه الانبهار والانفعال ، هتف الرجل :

-رباه .. من هذه ؟! .. (فينوس )(\*)

راقبها وقلبه يخفق في عنف، وهي تثب من لوح القفز في رشاقة ، وتطير في الهواء لحظة ، قبل أن تغوص في مياه حوض السباحة ، وتختفي تحتها بضع لحظات أخرى ، ثم تعود إلى السطح ، في نفس اللحظة ، التي توقفت فيها سيارة الجولف أمام الحوض ، وقال له سائقها في احترام :

اتسعت عينا الرجل في دهشة ، وهو يهتف : - ولماذا كل هذا ؟.. هل سألتقى برئيس الولايات المتحدة الأمريكية ؟!

ابتسم رئيس الطاقم ، وهو يقول في سخرية :

الست أعتقد أن مقابلته تحتاج إلى كل هذا .. إننا نفرد وحدنا بأساليب خاصة فريدة ، وزعيمتنا ترى أن الحذر أفضل من الفشل .

وراجع البيانات ، التي سجلتها شاشة صغيرة على الجسم الخارجي للجهاز ، قبل أن يقول في هدوء:

\_ تفضل يا سنيور . السنيورا ستلتقى بك الآن .

قال الرجل في عصبية:

- عجبًا !.. هل ستكتفون بهذا ؟!.. ألا تحتاجون لعينة دم ، أو لرسم مخ مقطعي ؟

ابتسم رئيس الطاقم ، مجييا :

- ليس في هذه المرة .. ربما فيما بعد .

وقاده في هدوء إلى سيارة صغيرة مكشوفة ، من ذلك الطراز الذي يستخدم في ملاعب الجولف (°) ، وهو يتابع:

<sup>(\*)</sup> فينوس : ألهة الحب والجمال والإخصاب عند الرومان .

<sup>(\*)</sup> الجولف: رياضة تمارس بعصى وكرات مخصوصة ، وتلعب غالبا فى أراض خلوية خضراء ، أو داخل مضمار ، بحيث تسقط الكرة داخل حفر عددها ٩ أو ١٨ ، بترتيب متسلسل ، وبأقل عدد ممكن من الضربات ، والقائز هو من يحصل على أقل عدد من الضربات ، أو يفوز بأكبر عدد من الحفر .

- وصلتا يا سنيور .

التفت إليه في دهشة عجيبة ، وحدّق في وجهه لحظة في صمت ، قبل أن يهتف فجأة :

- آه .. بالتأكيد .. شكر الك .

وغادر سيارة الجولف بسرعة ، واتجه نحو الحوض ، في نفس اللحظة التي غادرته فيها تلك الفاتنة ، والتقطت منشفة لتجفف شعرها الأشقر الطويل ، وهي تتطلع إليه ، قائلة :

- مرحبًا يا (توماس) .. هل كانت رحلتك إلى هنا جيدة ؟

خاطبته باسمه الأول ، ودون ألقاب ، كما لو أنها تعرفه منذ فترة طويلة ، فمد يده ليصافحها ، وهو يجيب في صوت مضطرب مبحوح :

- كاتت رائعة يا سيدتى ، ولكن أروع ما فيها هو رؤيتك .

ابتسمت فى شىء من السخرية ، متجاهلة يده الممدودة إليها ، والتقطت علبة سجائرها ، ودست سيجارة طويلة رفيعة فى مبسم من الذهب ، وضعته بين شفتيها ، قائلة :

- ( توماس كلارك ) .. هذا اسمك بالكامل . أليس كذلك؟

ضايقه أنها لم تصافحه ، ولكنه طرح هذا الشعور في سرعة ، وهو يلتقط قداحته ، ليشعل سيجارتها ، قائلا :

- نعم يا سيدتى .. هذا اسمى ، الذي يخاطبني به الجميع ، أما الأصدقاء ، فيخاطبونني باسم (توم) فحسب .

نفثت دخان سيجارتها ، وهي تقول :

\_حسن يا (توم) .. ألديك فكرة عما طلبت حضورك من أجله ؟!

> هزّ رأسه تقياً ، وهو يجيب : \_مطلقاً .

أومأت برأسها متفهمة ، واتجهت نصو القصر ، فتبعها في صمت ، وأبهرته تلك الديكورات الفخمة داخله ، وقال في اهتمام شديد ، وهو يشير إلى لوحة كبيرة ، تحتل واجهة أنيقة :

\_إنها واحدق من لوحات (بول سيزان)(\*) .. أليس كذلك ؟!

<sup>(\*)</sup> بول سيزان: ( ١٩٣٩ - ١٩٠٦ م ): مصور فرنسى ، مكاتته رفيعة في الفن الحديث ، ساعده أستاذه ( بيسارو ) على عرض بعض أعماله في معرض التأثيين الأول ، عام ١٨٧٤ م ، ويمتاز بألواله الحية ، وتعمقه في تحليل الظل والنور .

التفتت إليه في دهشة ، ثم ابتسمت في سخرية ، قائلة :

- عجبًا !.. لديك خبرة جيدة بالفن يا (توم) ، على الرغم من أننى كنت أتصور أن الذين يمتهنون مهنتك لا يهتمون بمثل هذه الأمور في المعتاد .

انعقد حاجباه ، وهو يقول في صرامة :

للقد تطورت المهنة كثيرا يا سيدتى ، في الآونة لأخيرة .

واصلت طريقها ، وهي تقول في لا مبالاة :

- أعلم هذا ، وإلا ما اتصلت بك بالتحديد .

قادته إلى حجرة مكتب كبيرة ، واتخذت مجلسها خلف مكتب ضخم ، وهي ما زالت ترتدى ثوب الاستحمام ذا القطعتين ، وأشارت له بالجلوس ، مستطردة :

- ولكن السؤال هو: إلى أى مدى بلغ هذا التطور ؟ اتخذ مجلسه بدوره، وهو يسألها:

-ما المدى الذى تتوقعينه ؟

قالت في سخرية ، وهي تنفث دخان سيجارتها : \_ أكثر مما تتصور .

ثم تراجعت في مقعدها ، مضيفة في جدية واضحة : -قديمًا ، كان القاتل المحترف يعمل منفردًا ،

ولا يختار زبائنه ، بقدر ما يختارونه هم ، كما كان يضيع وقتا ضخما في إجراء اتصالاته بهم ، حتى يحصل على المعلومات اللازمة في سرية تامة ، ويتسلم نقوده دون مخاطر ، بعد تنفيذ المهمة .

وارتسمت على شفتيها ابتسامة ساخرة ، قبل أن تضيف :

- أما الآن ، فالأمر يختلف تماما .

أوماً (توماس) برأسه موافقاً ، وهو يغمغم:

\_ هذا صحيح .

استرخت في مقعدها ، وتابعت في هدوء ، وكأنها لم تسمعه :

\_ أثنت يا (توماس كلارك) ابتكرت شكلاً جديدًا للمهنة .. اتحاد القتلة المأجورين .. فكرة رائعة ، تشف عن عبقرية حقيقية ، وروح ابتكار نادرة .

غمغم ، وهو يتطلع إليها في اهتمام :

\_ أشكرك .

أومأت برأسها ردًا على كلمته ، واستطردت دون اتقطاع :

\_ولقد أعجبتنى الفكرة كثيرًا في الواقع ، وجال بخاطرى أن تنظيمًا كهذا ، يستحق أن يعتمد عليه المرء

فى أمور شتى ، ولكننى أردت معرفة بعض التفاصيل عنه أولا ، ورأيت أن أفضل من يمكنه أن يمدنى بهذه التفاصيل ، هو رئيس التنظيم ومبتكره ، ولهذا طلبت حضورك إلى هنا ، ونقدتك مليون دولار كدفعة أولى ، قبل حتى أن نعقد الاتفاق بيننا .

اعتدل ( توماس ) في مجلسه ، قائلا :

- هذا بالضبط ماجعلنى أوافق على الحضور إليك شخصيًا ؛ فقد أدهشنى أن يدفع شخص ما مليون دولار نقذا ، دون أية التزامات ، قبل أن يعقد اتفاقًا واضحًا ملزمًا ، مع الطرف الآخر .

ابتسمت في خبث ، وهي تقول :

- يمكنك اعتبار المبلغ مجرد عربون صداقة ، أو إثبات لحسن النوايا .

تطلّع إليها بضع لحظات في صمت ، والحيرة تملأ نفسه ، قبل أن يميل إلى الأمام ، ويسألها مباشرة :

-ما الذي تريدينه بالضبط يا سيدتي ؟

أشارت بيدها في هدوء ، قائلة :

- لقد سمعتنى .. أريد معرفة كل التفاصيل .

حدجها بنظرة شك وحذر ، قبل أن يحسم أمره ، ويتراجع في مقعده ، ويشبك أصابع كفيه أمام وجهه ، قائلا :

\_فليكن يا سيدتى .. سأخبرك بكل ما أعرفه . أشارت بيدها ، قائلة :

\_خاطبنى بلقب سنيورا ، فالجميع هنا يستخدمون هذا اللقب .

أوماً برأسه إيجابًا ، وقال :

\_فليكن يا سنيورا .. سأخبرك بكل شيء .

وصمت لحظة متنحنا ، قبل أن يقول في جدية :

انحن عشرة من المحترفين ، نعمل بأحدث الوسائل المعروفة ، عبر شبكة خاصة ، هى الأولى من نوعها ، وفيها لا يوجد احتكاك بيننا وبين العملاء ، إلا فيما ندر ، فنحن نتلقى المعلومات الخاصة بالشخص المراد التخلص منه بوساطة الفاكس ، أو شبكة الكمبيوت المفتوحة ، ونجتمع لدراسة الموقف معًا ، وفي اجتماعنا تتم مراجعة كل الأمور الخاصة بالهدف .. بيانات الشخصية ، حالت الاجتماعية ، صوره ، معارف ، ميوله ، وحتى تاريخه السياسي والعملي والمرضى أيضًا .. ثم نتخذ القرار بشأنه .

رفعت أحد حاجبيها الجميليان ، وهي تقول في تساؤل:

\_ القرار؟!

أوما برأسه ، قائلا :

- نعم .. إننا نحد الوسيلة المثلى للتخلص منه ، طبقاً لما يطلبه العميل ، ثم ننتخب من بيننا الشخص المناسب للقيام بالمهمة ، وبعدها نبلغ العميل بالرقم الذي حددناه ، مقابل التخلص من الهدف ، وعندئذ يقوم العميل بتحويل نصف المبلغ المطلوب إلى حساب خاص في (سويسرا) ، وعندما يصلنا إشعار بهذا ، نقوم بتنفيذ العملية على الفور ، وبعدها يدفع العميل النصف المتبقى . سألته في اهتمام :

- وماذا لو لم يفعل ؟ مط شفتيه ، قائلاً :

> - في هذه الحالة ، نضطر للقيام بعمل مجاتى . ثم ابتسم في خبث ، مستطردًا :

> > - ونغتال العميل نفسه .

رفعت حاجبيها لحظة ، وهي تبتسم ابتسامة واسعة ، ثم خفضتهما ، وضحكت قائلة :

- هذا الأسلوب يروق لي بالفعل . .

وأطلقت ضحكة عذبة ، انخلع لها قلبه من صدره ، ورفرف حول رأسه لحظات ، قبل أن يعود إلى موضعه ، ويخفق في عنف ، وهي تسأله :

- ولكن ما الذى كنت تقصده ، بأنكم تجدون الوسيلة المثلى للقضاء على الهدف ، طبقا لرغبة العميل ؟! هز كتفيه ، قائلا :

\_إننا نتعامل مع شريحة ضخمة من العملاء يا سنيورا ، من كل فنات المجتمع تقريبا ، فبينهم السياسي ، الذي يوغب في القضاء على منافسه ، على نحو يبدو أشبه بحادث طبيعي ، والمرأة التي تريد فتل زوجها لترته مبكرا، قبل أن يغير وصيته، والشريك الذي يخطط للتخلص من شريكه ، والانفراد بالعمل ، ولكل منهم مطالبه ، فبعضهم يريد للأمر أن ييدو كحادثة سرقة ، والبعض الآخر لا يعنيه مقدار ما تثيره من ضجة ، ونحن نقضى على الهدف ، حتى ولو استخدمنا قنبلة نووية لهذا ، في حين قد يرغب عميل ثالث في أن يرتبط القتل بفضيحة ما مثلا .. أنت تعرفين طبيعة التعامل مع عملاء لهم مشارب وأهواء مختلفة ، عندما تلتزمين بالقاعدة التقليدية .. « العميل دائمًا على حق » ..

أطلت ضحكة ساخرة من عينيها ، وهي تكرر عبارته الأخيرة :

\_ العميل دائما على حق ؟!

ثم انتقلت تلك الضحكة إلى شفتيها ، فأطلقتها حرة ، قبل أن تميل نحوه ، قائلة :

- كل هذا يبدو لى مناسبا للغاية يا (توم) ، ولكن دعنى ألق عليك سؤالا أخيرا:

كم تربحون من هذا العمل سنويا ؟

اتعقد حاجباه ، وهو ينظر إليها بدهشة ، فتراجعت ، ولوحت بكفها ، قائلة :

- أعلم أن السؤال غير لائق ، ولكنه يرتبط مباشرة بطبيعة العمل ، الذي طلبت منك الحضور من أجله .

ازداد انعقاد حاجبیه بضع لحظات ، وخفض عینیه ، وکأنه یفکر فی مغزی السؤال ، ثم لم یلبث أن قال :

- فليكن .. صافى أرباحنا لا يقل عن ستة ملايين دولار سنويا .

مطّت شفتيها، وكأنها لا تقتنع بالمبلغ، فأضاف بسرعة:

- ولكن منظمتنا الصغيرة في بدايتها ، ومع انتشار سمعتها وتطورها ، قد يرتفع المبلغ إلى عشرة ملايين ، و ...

قاطعته بغتة:

- وماذا لو تضاعف المبلغ بضربة واحدة ؟

حدق في وجهها لحظة في دهشة ، قبل أن يسأل في حذر :

- ماذا تعنين بالضبط يا سنيورا ؟!

أشعلت سيجارة أخرى ، في مبسمها الذهبي ، وهي

تجيب:

\_ أعنى أننى مستعدة لدفع اثنى عشر مليونا من الدولارات سنويًا ، وعلى نحو منتظم .

سألها في اهتمام بالغ:

\_ مقابل ماذا ؟

ثفتت دخان سيجارتها في بطء ، وراقبت سحب الدخان لبضع لحظات في صمت ، قبل أن تلتقت إليه ، قائلة :

\_مقابل أن تعملوا لحسابي .

هتف في دهشة:

\_ نعمل لحسابك ؟

أومأت برأسها إيجابًا ، وقالت في لهجة قوية ، تشف عن شخصية سلطوية صلبة :

- نعم .. أريد منكم أن تنسوا تماما أمر منظمتكم الصغيرة ، التي ستنطوى تحت جناح منظمتى ، وتصبح جزءا منها ، تتلقى الأوامر منى مباشرة ، وتعرض على كل ما يصلها من طلبات العملاء .

ابتسمت ، قائلة :

- سأوفر لمنظمتى جناحًا خاصًا بالاغتيالات ، على أرقى مستوى .

ثم غمزت بعينها ، مستطردة :

\_وهذا يرفع من قيمة المنظمة بالتأكيد .. أليس كذلك ؟!

جف لعابه مع حركتها هذه ، وتطلع الى عينيها الجميلتين في توتر ، مغمغنا :

ـ بالتأكيد .

ثم تنحنح في قوة ، لينفض عن نفسه انفعاله ، وقال : - على أية حال ، سأعرض الأمر على الرجال ، و... قاطعته في حزم :

- مهلاً .. قبل أن نتم صفقتنا هذه ، أحب أن أختبر مهارتكم ، التى تفخرون بها .

ابتسم ، قائلا :

- ألديك هدف ، تسعين للتخلص منه ؟ أومأت برأسها إيجابًا ، وقالت في لهجة خاصة : - ولكنه ليس بالهدف السهل ، وأحذرك لأنه سيحتاج إلى تضافركم جميعًا ، حتى تكون لديكم فرصة للقضاء عليه . انعقد حاجباه فى غضب شديد ، وهو يهب من مجلسه ، قائلا فى حدة :

- سنيورا .. لقد تجاوزت حدودك ، فلا أحد من شركائى سيقبل هذا العرض ، الذي يمحو منظمتنا ، ليضاعف من قوة منظمتك ، ولن ..

قاطعته في صرامة:

- عشرون مليونا .

قال في دهشة :

\_ماذا ؟!

أجابته في حزم:

-سأرفع المبلغ إلى عشرين مليون دولار سنويًا .

تردد لحظة ، قبل أن يقول متوترا:

- ولكننا أنشأنا هذه المنظمة لكى ..

قاطعته مرة أخرى:

- وستحتفظون بما تحصلون عليه من العملاء أيضا .

ارتفع حاجباه في دهشة حقيقية ، وهو يهتف:

1º Las -

ثم امتزجت دهشته بالحيرة ، وهو يسأل :

- ولكن ماالذى تستفيدين منه في هذه الحالة يا سنيورا.



هتف في دهشة وهو يلقى نظرة على الصفحة الأولى للملف : \_ صباح الغد ؟!.. إنك واهمة بالتأكيد ..

ارتفع حاجبه في دهشة ، وهو يقول :

- ومن هذا السويرمان ؟!

أجابت ، وهي تلتقط ملفًا ضخما :

- إنه واحد من أفضل وأقوى رجال المخابرات فى العالم .. بل ولن أبالغ ، لو قلت : إنه أفضلهم على الإطلاق ، ولقد عجزت منظمات قوية عن التخلص منه فى السابق .

وألقت إليه الملف ، مضيفة :

- هذه كل البياتات الخاصة به .. أريد أن تدرسوها بأقصى سرعة ، وبمنتهى الدقة ، بحيث يتم التنفيذ صباح الغد .

هتف في دهشة وهو يلقى نظرة على الصفحة الأولى للملف:

-صباح الغد ؟!.. إنك واهمة بالتأكيد .. هذا الملف يحوى ألف صفحة على الأقل ، ويحتاج إلى أسبوع كامل لقراءته ، فكيف تتوقعين ..

أشارت بيدها ، قائلة في صرامة :

- أظنك أخبرتنى أنكم محترفون ؟!

قال في غضب:

- وهل أخبروك أن المحترفين يتحركون دون تخطيط مسبق ؟!

انعقد حاجباها لحظة ، وبدا عليها شيء من الحيرة ، يخالف طبيعتها ، التي استشفها منذ حضوره ، ثم لم تلبث أن قالت ، وكأنها تتحدّث مع نفسها :

- ولكن المعلومات لدينا تشير إلى أنه في طريقه الآن إلى (نيويورك)، حيث مقر منظمتك، وهذه فرصة نادرة، و ...

صمتت لحظة ، وكأتها تفكر في الأمر بعمق ، قبل أن تقول في حزم :

- فليكن .. ما أقل فترة تحتاجون إليها لبدء المهمة ؟ علمًا بأننى أريد منكم أن تقوموا بها جميعًا .

قال في دهشة :

-نحن العشرة ؟!

أجابته في حزم:

- نعم .. أنتم العشرة .

هزّ رأسه في شيء من عدم الاقتناع، ثم غرق في التفكير بضع لحظات، قبل أن يقول:

- أربعة أيام . . هذه أقل قترة ممكنة .

قالت في حسم:

- فليكن .. سأجد وسيلة لإبقائه في (نيويورك) ، طوال هذه الفترة ، وبعدها أريد منكم أن تنفذوا المهمة

- اتفقنا .. كل شيء سيتم على خير ما يرام .. اطمئني يا سنيورا .. اطمئني .

وعندما غادر المكان ، كان يلقى نظرة سريعة على الاسم الذى يحمله الملف ، والذى بدا له عسير النطق بلغته الأمريكية إلى حد ما ..

اسم (أدهم).. (أدهم صيرى).

\* \* \*



#### ٧-نيويورك..

أطلقت (جيهان)، زميلة (أدهم) الجديدة (\*) زفرة حارة، وهي تجلس داخل السيارة الأنيقة، التي كانت في انتظارهما فور وصولهما إلى مطار (نيويورك)، والتي انطلق بها (أدهم) مباشرة إلى المستشفى، وقالت في شيء من التوتر، تتصاعد منه رائحة غيرة واضحة:

- من الواضح أن (منى) ما زالت تحتفظ بجاذبيتها وسحرها ، على الرغم من كل ما أصابها ، فهأتتذا تهرع اليها دون توقف ، قبل حتى أن تلتقط أنفاسك ، بعد رحلتنا من (سويسرا) إلى هنا .

لم يعلق (أدهم) على عبارتها، وإن انعقد حاجباه، وبدا عليه التوتر، من البطء الشديد، الذي تشق به السيارة طريقها، وسط شوارع (نيويورك) المزدحمة، وغمغم:

- ييدو أن رحلتنا من (أوروبا) إلى هنا استغرقت

مطت شفتيها ، قائلة :

- ألا تعلم أن (نيويورك) واحدة من أكثر مدن العالم ازدحامًا (°)

تلفت حوله في قلق ، قائلا :

- أعلم هذا ، ولكننى أخشى ألا يمهلنا الوقت ..

أدركت ما يشير إليه على الفور ..

إنه يخشى أن تلفظ (منى) أنفاسها الأخيرة، قبل أن يصل إليها (\*\*) ..

منذ أبلغوه بأنها تحتضر، وهو لم يكف عن حزنه وتوتره قط ..

وجعلها هذا تدرك كم يحب (منى) ..

كم يعشقها ..

بل ، وربما لن يدهشها أن تجد رائحتها في أثفاسه ، وابتسامتها في عينيه ..

أو أن تجدها تحت جلده ..

<sup>(=)</sup> راجع قصة ( الإعصار الأحمر ) .. المغامرة رقم ( ١٠٤ ) .

<sup>( \* )</sup> حقيقة .

<sup>(\*\*)</sup> راجع قصة ( عقارب الساعة ) .. المغامرة رقم ( ١٠٥ ) .

وهى تعترف بأن الغيرة تملأ نفسها منها .. صحيح أنها و (منى) زميلتا عمل ، وخريجتا دفعة

ولكنها تغار منها بشدة ..

تغار منها ، حتى وهى تلفظ أثفاسها الأخيرة .. ثم إن الموقف كله يثير في نفسها الكثير من الحنق ، وبعض السخط على (أدهم) نفسه .. كيف لا يشعر بها أبذا ؟!..

كيف ينشغل طوال الوقت في التفكير في أنثى تحتضر ، متجاهلا أخرى فاتنة ، تجلس على قيد نصف المتر منه ، وتشاركه كل صراعاته وقتاله ..

كيف ؟!..

وفنى أعماقها ، تمنّت لو أنه شعر بها يوما .. ولو حتى بعد موت (منى) ..

وسرت في جسدها قشعريرة مضطربة ، عندما بلغت هذه النقطة ..

كيف بلغ بها الأمر هذ الحد ؟!..

كيف أصبحت تتمنى موت زميلة عمرها ، حتى تظفر به ؟!..

ثم من يضمن لها أن تحظى به ، بعد موت (منى) ؟!..

من يضمن لها أنها لن تظل كامنة في قلبه إلى أبد الدهر ؟!...

أو أن يبقى هو على حبها ، حتى آخر نفس فى صدره ؟!..

وتصاعد السخط في أعماقها قوياً ، وهي تغمغم:

- سيفعل هذا حتما .

التفت إليها (أدهم)، قائلا:

\_ماذا هناك ؟

انتبهت فجأة إلى أنها نطقت العبارة في صوت مسموع، فارتبكت قائلة:

- لا شيء .. كنت أتحدث مع نفسى فحسب . انعقد حاجباه في توتر ، قائلاً :

- لو استمررنا نسير بهذه السرعة ، لن نصل في الوقت المناسب أبدًا ..

ثم ضغط فرامل السيارة فجأة ، مستطردًا في حزم : - انتقلى إلى مقعد القيادة .

هتفت في دهشة :

- أنتقل إلى ماذا ؟!

ولم يجبها (أدهم) ..

هذا لأنه لم يعد هناك ..

ا م ٣ \_ رجل المستحيل \_ الأفعى ( ١٠٦) [

And the same

لقد نطق عبارته ، وفتح باب السيارة ، وانطلق يعدو بكل قوته ..

واتسعت عيناها في ذهول ، وهي تهتف :

- هل ستجرى من هنا إلى المستشفى ؟!

لم تكد تلقى السؤال ، حتى أتاها الجواب من أعماقها في سخط:

- نعم .. سيفعلها .. سيفعلها من أجل (منى) .
واتتقلت بسرعة إلى مقعد القيادة ، متمتمة في يأس :
- حاولى نسياته يا (جيهان) .. إنه لن يكون لك
أبدًا .

ثم انطلقت بالسيارة ، مقاومة دمعة تقاتل للفرار من مقاتيها ، وهي تستطرد :

- (منى ) .. كم أحسدك . وتخلّت عن مقاومتها ..

وتركت دموعها تنحدر ..

أما (أدهم)، فقد انطلق يعدو عبر شوارع (نيويورك)، كما لو أنه قد تحول بكيانه كله إلى آلة للعدو، وأعماقه تصرخ باسم (منى)، وكيانه كله يذوب من أجلها..

سيقطع (نيويورك) كلها جريا، لو اقتضى الأمر،

حتى يظفر بلحظة واحدة معها ، قبل أن تلفظ أتفاسها الأخيرة ..

بل هو مستعد للجرى حول العالم كله ، لو أن هذا يكفى لإبقائها على قيد الحياة لساعة واحدة زائدة ..

يا إلهي !.. كم يحبها ؟..

وكم يتألم من أجلها !..

كم تمنى يوما لو أنها أصبحت زوجته ..

وهو يلوم نفسه ألف مرة الآن ، لأنه لم يفعل هذا منذ زمن ..

ثم إنه لا يتصور العالم بدونها ..

لا يتخيل أنه قادر على مواصلة الحياة ، بعد أن تصل هي إلى محطتها الأخيرة ..

وكم يدهشه أن تكون حياتهما معا حافلة إلى هذا الحد، ثم ينتهى به الأمر إلى أن يعدو وسط (نيويورك)، لكى يظفر بلحظة واحدة معها ..

كان يلهث في شدة ، وقلبه يخفق في عنف ، إلا أنه لم يتوقف عن العدو لحظة واحدة ..

ثلاثة كيلومترات قطعها جريا بلا توقف ، جتى بلغ المستشفى ، فاتجه إلى مكتب الاستقبال ، وسأل الممرضة ، وهو يلهث في قوة :

- أين أجد الرئة الصناعية ؟

أشارت بيدها ، قائلة :

- في هذا الطابق ، في آخر ممر إلى اليسار ، ولكن الزيارة هناك محظورة ، إلا بتصريح خاص من الـ ..

لم يمهلها لتتم حديثها ، وإنما انطلق يعدو إلى حيث أشارت ، فاتدفعت من خلف مكتبها ، صائحة :

\_قلت لك: إن هذا محظور .. محظور تماما .. الأمن .. أين الأمن ؟

انطلق اثنان من موظفى الأمن خلف (أدهم)، الذى تجاهلهما تمامًا، وهو يواصل طريقه، حتى بلغ قاعة الرئة الصناعية، وهناك استوقفه حارس المكان فى صرامة، قائلاً:

\_ تصریحك یا سیدی .

أمسكه (أدهم) من كتفيه فجأة ، فاستطرد في دهشة :

\_ماذا ستفعل ؟

ومع صيحته ، حمله (أدهم) من مكاتبه فى قوة ، وأزاحه جاتبا ، وهو يفتح الباب ، ويدلف إلى المكان فى خطوات سريعة ..

« ( أدهم ) »?!

هشف (قدرى) والدكتور (أحمد) بالاسم فى آن واحد، قائدفع (أدهم) نحوهما فى لهفة، وهو يسأل:

- كيف هي ؟.. هل ... ؟

قاطعه الدكتور (أحمد) بسرعة:

- كلاً .. ليس بعد .. لم تحتضر بعد .

وانهمرت الدموع من عينى (قدرى)، وهو يضيف: \_ ولكنها في سبيلها إلى هذا.

اقتحم رجال الأمن المكان ، في هذه اللحظة ، وهتف أحدهم في غضب :

- أسلوبك هذا يعرضك للوقوع تحت طائلة القانون أيها السيد، ويمكنني الآن أن ..

قاطعه الدكتور (أحمد)، قائلا:

- لا بأس يا رجل .. أنا الذي طلب منه الحضور .. لا بأس .

انعقد حاجبا الرجل فى غضب، فى حين تجاهله (أدهم) تمامًا، واتجه إلى حيث ترقد (منى)، وقلبه يخفق فى عنف ..

لم يكن يبدو منها سوى رأسها وعنقها ، أما باقى جسدها ، فكان مختفيا داخل أسطوانة ضخمة ، تشغل ثلثى فراغ المكان تقريبا ، تقوم معها بنفس الدور ، الذى تقوم به الرئة السليمة في المعتاد .

وكان وجهها شاحبًا ممتقعًا بشدة ، على نحو خفق له قلبه مشفقًا ، فمال نحوها ، وهو يهمس في حنان عطوف :

- حبيبتي .. أنا هنا .

كان يشعر بالضيق ، لأن يدها تختفى داخل الرئة الصناعية ، فقد تمنى أن يلتقطها فى راحته ، وأن يحتضنها بأصابعه ، كما اعتاد كلما أتى لزيارتها ، منذ فقدت وعيها ، وسقطت فى هذه الغيبوبة العميقة ، فى معركتها الأخيرة ضد (سونيا جراهام) ، عدوته اللدود ، منذ عدة أشهر (\*) ..

وفى توتر شديد، التفت إلى شقيقه الدكتور (أحمد)، قائلاً:

- أريد أن أمسك يدها .

خفض (قدرى) عينيه ، وترك لدموعه العنان ، فى حين عدل الدكتور (أحمد) وضع منظاره الطبى على عينيه ، وهو يغمغم :

- ريما يمكنني تدبر الأمر .

TA

واتجه نحو الرئة الصناعية ، وفتح جزءًا منها ، وهو بقول :

- الجهاز لديه استعداد خاص ، لتحرير اليد اليمنى ، بالنسبة للمصابين من رجال الأعمال والبنوك ، الذين يحتاجون إلى التوقيع على بعض الأوراق ، عندما يستعيدون وعيهم ، في حالات الفشل الرئوى .

قالها و هو ينحنى ، ويجذب يد (منى ) في رفق .

وفي نفس اللحظة ، وصلت (جيهان) ، وهي تقول :

- إذن فقد وصلت قبلي بالفعل .. كنت أتصور أن ..

وبترت عبارتها بغتة ، ليرتفع حاجباها في حنان ،

وهي تحدّق في ذلك المشهد المهيب أمامها ..

كانت (منى) راقدة فى غيبوبتها العميقة ، بوجهها الشاحب الممتقع ، و (أدهم) جالس على إحدى ركبتيه الشاحب الممتقع ، و (أدهم) جالس على إحدى ركبتيه إلى جوارها ، يتطلع إليها بنظرة لم تر أشد حبًا منها ، فى حياتها كلها ، وهو يلتقبط أصابعها الرقيقة فى راحته ، ويضغطها فى رفق ، هامسًا :

- لن أتركك أبدًا يا (منى) ..

اتسعت عيناها ، وارتجفت شفتاها ، وهى تتطلع إليه ، وأدركت أن الهوة بينها وبينه شاسعة للغاية ، وتكفى لابتلاع محيط بأكمله ..

<sup>(\*)</sup> راجع قصة ( الضرية القاصمة ) .. المغامرة رقم ( ١٠٠ ) .

هوة اسمها الحب..

حبه له (منی) ..

وفي صمت ، انسحبت (جيهان) من المكان ، وألقت جسدها على أقرب مقعد صادفها ، وتركت لدموعها العنان ، دون أن تنبس ببنت شفة ..

أما الدكتور (أحمد)، فقد خلع منظاره الطبى، ومسح دموعه، وهو يشير إلى (قدرى)، هامسا: فلنتركهما وحدهما .. إنه أحق منا بلحظاتها الأخيرة.

اتصرفا على أطراف أصابعهما ، ودموع (قدرى) تغرق وجهه ، وتفيض أنهارًا ..

ولم يشعر (أدهم) باتصرافهما .. بل لم يشعر حتى بقدوم (جيهان) ..

لقد استغرق بكياته كله مع (منى) ، حتى لم يعد يشعر بسواها ..

وبكل الحب، والحزن، واللوعة في أعماقه، مال على أدنها، هامسًا:

- أنا هنا يا حبيبتى .. لن أصدق أبدًا ما يقولون .. لن تموتى يا (منى ) .. بالنسبة لى على الأقل .. فليقولوا ما يشاءون ، وليوقعوا ألف تقرير وتقرير ،

ولكن هذا لن يغير من أمرى وأمرك شيئا .. ستظلين حية بالنسبة لى إلى الأبد .. قلبى سيصبح مثواك الأول والأخير .. لن أنساك أبدا .. خذيها كلمة منسى .. و (أدهم صبرى) لم يحنث بوعد قط.

وصمت لحظة ، ليزدرد لعابة ، ويقاوم دمعة عنيدة ، تصر على القفز عبر مقلتيه ، وارتجفت شفتاه ، وهو يقاومها في عنف ، حتى استسلمت له ، وانحدرت على قلبه ، لتشاركه دموع لوعته ، فالتقط نفسا عميقا ، وتابع :

\_عزائى الوحيد أننى سابقى إلى جوارك ، فى لحظاتك الأخيرة يا (منى) .. تلك اللحظات التى لـم أتصور قبط أن تاتى .. كنت أظن دوما أن نهايتى ستسبق نهايتك .. بل كنت أتمنى هذا ، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه ، والرياح لا تأتى دوما بما تشتهى السفن .. الله (سبحانه وتعالى) شاء أن تكونيى السابقة . "

وعض شفتيه في مرارة ، وهو يستطرد :

\_ كم أتمنى لو بقيت يا (منى) .. كم أتمنى لو عدت الى ، ولو لحظة واحدة .. يا الهى !.. كم أحبك .. كم أشتاق اليك .. كم ..

بتر عبارته بغتة ، وانعقد حاجباه في شدة ، وهو يخفض عينيه بسرعة إلى يده ، التي تحتضن كفها ..

ففجأة ، وبينما كان يبتها نوعته وحبه ، قبضت (منى ) أصابعها ، وعاتقت أصابعه في ضعف ..

وكاتت هذه معجزة ..

معجزة بأي مقياس طبي ..

عقد السفير المصرى في (واشنطن) رباط عنقه الصغير الأنبق ، وهو يبتسم ، ويقول لزوجته مداعبًا : - كان ينبغى ألا أبدأ في ارتداء ثيابي ، إلا عندما تبدئين في وضع لمسات زينتك الأخيرة ، حتى لا أسبقك بأكثر من ساعة واحدة.

عقدت حاجبيها ، قائلة :

- إنه حفل رسمى ، هل كنت تفضل أن أذهب دون زينة ؟!

ضحك قائلا:

- وهل كنت ستفعلين هذا ، لو أننى أفضله ؟! ضحكت بدورها ، قائلة :

- كلا بالطبع .

اشتركا معًا في ضحكة مرحة طويلة ، قبل أن تنهض هي، قائلة:

- وعلى أية حال ، لقد سبقتك بالفعل أيها المغرور .. انتهیت من زینتی ، ولم ترتد سترتك بعد .

التقط سترته ، وارتداها بسرعة ، قائلا :

- انظری کم یستغرق ارتداؤها:

ضحكت ، قائلة :

- لهذا يتميز الرجال عن النساء ..

ثم تأبّطت ذراعه ، مستطردة :

\_ هيا بنا ، وسأتبت لك أننى أفضل زوجة سفير ، في العالم أجمع .

تبادلا بعض الدعابات ، وهما يغادران مبنى السفارة ، وأسرع السائق يفتح لهما باب السيارة ، في حين اتخذ طاقم الحراسة السيارة الثانية ، وانطلق خلف سيارة السفير مباشرة ...

وخلف السيارتين ، انطلقت سيارة أخرى مجهولة الهوية ..

سيارة راحت تتبع السيارتين في إصرار ، حتى أن أحد أفراد طاقم الحراسة قال لزملائه الثلاثة في قلق: \_ هذه السيارة تطاردنا في إلحاح .

تطلع زملاؤه إلى السيارة بدورهم ، ثم قال أحدهم : - دعنا نوصل سعادة السفير إلى مقر السفارة

الروسية أولا ، ثم نتول أمرها .

قال الأول في صرامة:

- وماذا لو أنها تنوى الهجوم قبل هذا؟ جذب زميله إبرة مسدسه الآلى ، وهو يجيب فى

- أعتقد أننا نراقبها جيدًا .. أليس كذلك ؟ تعلَقت أعينهم بتلك السيارة المطاردة ، وكل منهم متحقز للقتال ، و ...

وفجاة ، انحرفت سيارة أخرى عن الطريق ، واندفعت بين سيارتهم وسيارة السفير ، فضغط سائق سيارتهم فراملها بكل قوته ، هاتفًا :

\_رباه !.. بيدو أنها ..

وقبل أن يتم عبارته ، حدث الاصطدام .. اصطدمت سيارتهم بالسيارة الأخرى في عنف ،

فصاح أحدهم: - احترسوا .. إنها خدعة .

ولم يكد يتم صيحته ، حتى جاء الهجوم الشامل بغتة .. عشرة رجال اندفعو نحو سيارة طاقم الحراسة ، وأمطروها بسيل من الرصاصات ، من مدافعهم الآلية ، قصرخت زوجة السفير في رعب ، وصاح هو :

\_ رياه ! . . إنها محاولة اغتيال .

ضغط السائق دواسة الوقود في سيارته ، محاولا الفرار بأقصى سرعة ، ولكنه اصطدم بسيارة أمامه ، وأخرى إلى جواره ، قبل أن ينقض خمسة رجال آخرون عليها ويطلق أحدهم النار عليه ، فيرديه قتيلا بلارحمة ... وصرخت زوجة السفير مرة أخرى :

- سيقتلوننا . سيقتلوننا .

وحاول السفير احتواءها بين ذراعيه ، إلا أن أحد الرجال الخمسة فتح باب السيارة ، وانتزعه من مقعده في عنف ، وهو يقول ساخرا:

مرحبًا يا سعادة السفير .. عندنا لك حفل خاص ، أفضل من حفل السفارة الروسية .

هوى السفير على معدته بلكمة قوية ، ثم أعقبها بأخرى في فكه ، فصرخ الرجل :

- أيها اللعين !

وهوى أحدهما بهراوة تقيلة على مؤخرة عنقه ، فسقط فاقد الوعى ، فى نفس اللحظة التى دفع فيها الثانى دادا مخدرا فى وجه زوجته ، التسى راحت تصرخ وتصرخ . ختى فقدت الوعى بدورها ..

وفي غضب ، صوب ذلك الذي ضرب السفير مدفعه الآلي إليه ، صارحًا :

\_سأقتله .. سأقتل ذلك اللعين .

ولكن زميله أزاح مدفعه في قوة ، وهو يقول له في صرامة :

- إياك أن تفعل .. التعليمات تؤكد ضرورة وصول البضائع سالمة .

ثم انحنى مع زميل له ، يحملان جسد السفير ، فى حين حمل ثالث جسد زوجته ، أمام عيون المارة ، الذين اختبأوا فى كل ركن ، دون أن يبذل أحدهم أقل جهد للاتصال بالشرطة ، أو الاستغاثة بآخر ، ولم تمض لحظات ، حتى كان الرجال الخمسة عشر قد اختفوا داخل مبنى قريب ، واستقلوا مصعديه إلى السطح ، وهناك تطلع قائدهم إلى ساعته ، قائلا :

\_ المفروض أن تصل الآن .

لم يكد يتم عبارته ، حتى ارتفع أزير مروحة هليوكوبتر كبيرة ، اتجهت إليهم مباشرة ، وهبطت فوق سطح المبنى ، فاتتقلوا جميعهم إليها ، مع السفير وزوجته الفاقدى الوعى ، وبعدها ارتفعت الهليوكوبتر ، وانطلقت مبتعدة ، لتختفى وسط الظلام ، فى نفس اللحظة التى بدت فيها سيارات الشرطة من بعيد ..

وكان هذا يعنى أن العملية قد انتهت .. وبنجاح .

\* \* \*

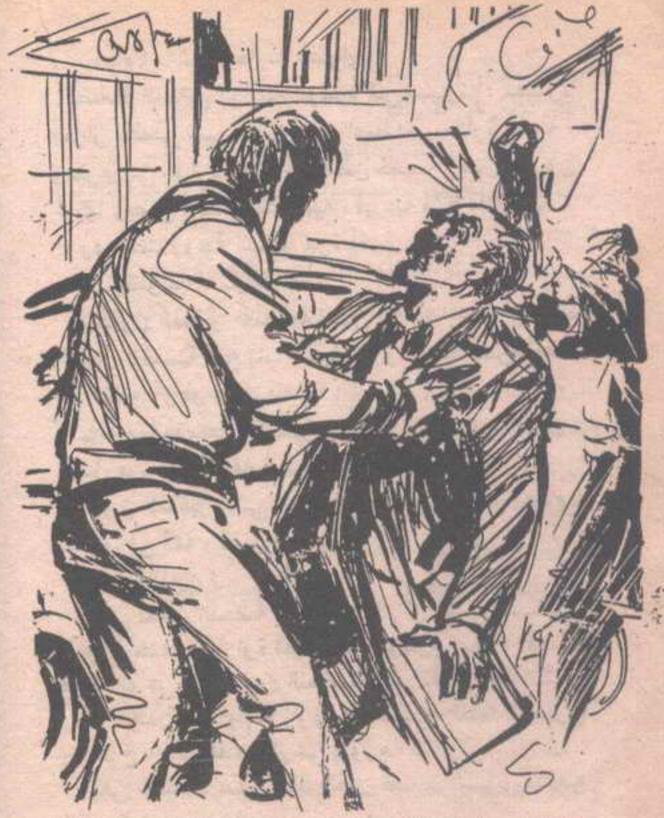

إلا أن أحد الرجال الخمسة فتح باب السيارة ، وانتزعه ، من مقعده في عنف ..

### ٣-المعصرة..

التف فريق الأطباء حول جهاز الرئة الصناعية ، وهم يفحصون (منى) فى اهتمام بالغ ، فى حين خلع الدكتور (أحمد) منظاره الطبى ، وهز رأسه فى حيرة ، قائلا :

- لست أدرى كيف يمكن أن يحدث هذا يا (أدهم) ؛ فعلميًا يستحيل أن تقبض (منى) أصابعها ، قبل أن تستعيد وعيها ، إلا لو كان هذا مجرد انقباض سلبى للعضلات .

وتدخل طبيب أمريكي ، قائلا :

- ولقد انتهت حالة الانقباض هذه ، وعادت أصابعها لارتخائها الطبيعى ، في مثل هذه الحالة .. انظر .

ووضع یده فی ید (منی) ، مستطرد ا :

- إنها حتى لم تحاول إمساك يدى ، وهذا أمر طبيعى ، بالنسبة للغارق في غيبوبة عميقة مثلها .

انعقد حاجبا (أدهم)، وهو يقول للطبيب الأمريكى:

قال الطبيب في دهشة :

ـ ابتعد .

تراجع الطبيب في حركة غريزية سريعة ، وهو يحدق في وجهه بمزيج من الدهشة والذعر ، فتنحنح الدكتور (أحمد) ، قائلا:

- (أدهم) .. تمالك نفسك يا أخى .. الموقف لا .. قاطعه (أدهم) في صرامة مماثلة :

\_ انتظر .

وتابعته (جيهان) بيصرها في حيرة ، وهو يتجه إلى (منى) ، ويمسك كفها في رفق ، ثم ينحني ليهمس في أذنها بحب وحنان:

- إنه أنا يا حبيبتي .

لم يكد ينطقها ، حتى اتسعت عيون الجميع فى ذهول ، عندما انقبضت أصابع (منى) فى بطء ، لتحتضن يده ، وتتشبّت بها فى ضعف ..

وفى حماس ، تفجرت دموع (قدرى) ، وهو يهتف :

- أرأيتم .. إنها تتعرفه ، وتستجيب إليه .. راجعوا
علومكم الفاسدة أيها السادة ، قبل أن تحكموا على ملاك
مثلها بالموت .

ـ نعم .. حقا ؟!

ثم اندفعت تغادر الحجرة كلها ، قبل أن تغلبها دموعها ..

(قدرى) وحده ترك لدموعه العنان ، وهو يقول :

\_ كنت أعلم أنها ستنجو .. كنت أعلم .

ربت (أدهم) على كتفه ، مغمغما :

\_فاندع الله أن تكتمل المعجزة، وتعود إليا (منى).

هتف (قدری) فی حرارة:

- استجب لدعائي يا إلهي !.. أرجوك .

وعاد إلى بكائه الحار، في نفس محظة التي ظهر فيها رجل عند الباب، وهو يقول بالعربية:

- سيادة العميد (أدهم) .. حمدًا لله أنثى وجدتك .. لقد أخبرونى أننى سأجدك هنا على الأرجح .

التفت (أدهم) إليه ، وقال في دهشة :

- (ناشد ) ؟!.. ما الذي أتى بك ؟

أجابه مندوب المخابرات المصرية في (نيويورك):

- برقية سرية عاجلة من (القاهرة) يا سيادة
العميد .. يريدون منك أن تتحذّت إليهم على الفور .

ألقى (أدهم ) نظرة على (منى) ، ثم أمسك الرجل

أما الدكتور (أحمد)، فهتف:

- مستحيل ! . . إنها معجزة !

ثم اندفع إلى (منى)، وهو يستطرد في حماس، متحدثا مع الفريق الطبي:

- هيا أيها السادة ، سنعاود فحص مريضتنا بقواعد أخرى .. هيا .

أفلت (أدهم) يد (منى) ، وتراجع فى صمت ، ليفسح المجال أمام فريق الأطباء ، الذى راح يعمل فى حماس ، واكتفى بمراقبتهم فى اهتمام ، ولم يشعر إلا و (جيهان) تهمس فى أذنه ، فى صوت يفيض بالانفعال :

\_ أهنتك .

التقت إليها في صمت ، فتابعت في خفوت :

- دعنى أعترف لك .. لقد كنت أغار منها ، منذ اللحظة التى التقيت بك فيها ، أما الآن ، فلم أعد أحمل لها سوى التعاطف والإشفاق .

سألها:

- حقا ؟!

أومأت برأسها إيجابا ، ثم أشاحت بوجهها ، لتخفى ترقرق الدمع في عينيها ، وهي تجيب :

من دراعه ، وقاده إلى خارج حجرة الرئة الصناعية ، وهو يسأله :

-ماذا حدث ؟

أجابه (ناشد) في انفعال:

- لقد اختطفوا السفير المصرى في (واشنطن). هتف (أدهم):

- خطفوا السفير ؟! . . ومن ارتكب هذا الفعل الحقير ؟ أجابه الرجل بسرعة :

- منظمة تجسسية جديدة ، قامت بعملية فى وسط الشارع ، واختطفته ، بعد أن قتلت طاقم حراسته وسائق سيارته ، وتركت خلفها حلية من الذهب .

تساءل (أدهم):

- حلية من الذهب ؟!

أوماً الرجل برأسه إيجابًا ، وهو يقول :

- نعم .. حلية بشكل أقعى .

وانعقد حاجيا (أدهم) في شدة ..

لقد فجرت تلك الحلية في أعماقه ذكرى بغيضة .. وعنيفة ..

\* \* \*

OY

« .. (سونیا جراهام ) .. » .

نطق مدير المخابرات المصرية الاسم في تحفظ ، عبر . الهاتف المؤمن الخاص ، الذي يستخدمه في حديثه مع (أدهم) عبر المحيط ، فقال هذا الأخير في توتر :

- الفكرة نفسها قفزت إلى ذهنى يا سيدى ، فالتشابه مذهل بين هذه المنظمة الجديدة ، ومنظمة (سناك) القديمة ، التى أنشأتها (سونيا)(\*) ، والتى تم تدميرها عن يكرة أبيها(\*\*) ، فكل منهما تتزعمها سيدة ، وتتخذ من الأقعى شعارا ، ومن التجسس الحر هدفًا ، ولكن (سونيا) لقيت مصرعها مع ابنى ، عندما انفجر وكر المنظمة ، فكيف يمكن أن تعود إلى الحياة ؟!

قال المدير:

\_ لا أحد يعود إلى الحياة بعد موته يا (أدهم) ، إلا بإرادة الله (سبحانه وتعالى) .

ثم صمت لحظة ، قبل أن يضيف في حزم :

\_ ولكن هناك تفسير آخر .

سأله (أدهم) في نهفة واضحة:

- أن يكون أحدهم قد صنع هذا التشابه الواضح

<sup>( \* )</sup> راجع قصة ( الصقر الأعمى ) .. المغامرة رقم ( ٩٧ ) .

<sup>(\*\*)</sup> راجع قصة ( الضرية القاصمة ) .. المغامرة رقم ( ١٠٠ ) .

هتفت ساخرة:

- آه .. معذرة أيها الرئيس .. نسيت أنك تحمل رتبة عميد ، وأنك القائد هنا ، أما أنا فمجرد مساعدة بسيطة .

رمقها بنظرة ضيق ، وتفادى الدخول معها فى مناظرة كلامية ، وهو يقول :

\_ هل راجعت تفاصيل الحادث جيدًا ؟

أومأت برأسها إيجابًا ، وقالت :

- نعم ، وعثرت فيها على بضع نقاط تثير الاهتمام . اتخذ مجلسه أمامها ، وهو يسألها في اهتمام :

\_مثل ماذا ؟

اعتدلت مجيبة في جدية :

- الخطة نفسها عشوائية وعنيفة أكثر مما ينبغى ، وكأن منفذيها لم يكن لديهم الوقت الكافى للتخطيط الجيد ، ثم إن الشهود أكدوا أن عدد المشاركين في التنفيذ يتراوح بين الخمسة عشر والعشرين ، وهذا عدد ضخم للغاية ، فلو تم تنفيذ العملية بوساطة محترفين ، لما احتاج الأمر لأكثر من خمسة أشخاص ، وهذا يثير الحيرة ، فلماذا تلجأ منظمة تجسسية محترفة إلى عدد من الهواه ، لتنفيذ عملية ذات انعكاس سياسي كهذه ؟!

عمدا ، لجذب أنظارنا إلى قضية فرعية ، وإبعادنا عن القضية الرئيسية ، تمامًا مثلما تفعل في لعبة الشطرنج ، عندما تضع حصاتك صيدًا سهلا أمام خصمك ، لتشغله عن خطتك الأساسية لقتل وزيره .

صمت (أدهم) لحظة ، قبل أن يقول :

- احتمال قوى يا سيدى .

قال المدير:

- لذا فسنتجاهل تلك القضية الفرعية ، ونمضى قدما في خطتنا الرئيسية يا (ن - ١).

واكتسى صوته بصرامة شديدة ، وهو يضيف :

-سنسعى لاستعادة سفيرنا . ويأى ثمن .

أجايه (أدهم) في حزم:

- اطمئن يا سيدى .. سنبذل قصارى جهدنا .

وأنهى الاتصال ، ثم جلس لحظات يفكر فى عمق ، قبل أن ينهض من مقعده ، ويغادر الحجرة إلى الردهة ، التى جلست فيها (جيهان) التى لم تكد تلمحه ، حتى سألته فى اهتمام :

> - لماذا استغرقت المحادثة كل هذا الوقت ؟ أجابها في حزم:

> > - إنها محادثة عمل .

انغقد حاجباه في شدة ، وهو يدرس كل ما سمعه منها في عمق ..

وعلى الرغم منه ، انحرف تفكيره إلى نقطة أخرى ، احتلت عقله ، وراحت تجاهد ؛ لتربط نفسها بكل الأحداث ..

نقطة تحمل اسمًا محدودًا ..

(سونيا جراهام) ...

\* \* \*

أطلقت زعيمة المنظمة الجميلة ، المعروفة باسم (السنيورا) ، ضحكة عالية ، تجمع ما بين الزهو والسخرية والشماتة ، وهي ترقد إلى جوار حوض السباحة ، في قصرها المنيف في (المكسيك) ، قبل أن تقول لمساعدتها الأولى:

\_خطتى متقنة بالطبع يا عزيزتى ، قلو أنك فى موضع المخابرات المصرية ، وتم اختطاف السفير المصرى فى (واشنطن) ، فى أثناء وجود أفضل رجل مخابرات لديك فى (نيويورك) ، فلمن تسندين المهمة ؟

ابتسمت مساعدتها ، مجيبة :

- ل (أدهم صبرى) بالطبع .

ضحكت السنيورا مرة أخرى ، والتقطت كأسها ، قائلة :

أشار بسيابته ، قائلا :

- هذه النقطة بالذات تثير اهتمامي بشدة ، وتبدو لي غامضة إلى حد كبير .

وصمت لحظة ، ثم أضاف في حزم :

- وربما كان فيها تفسير الموقف كله .

قالت (جيهان) في اهتمام:

- هناك نقاط أخرى تثير الانتباه، فوصف الهليوكوبتر، التى استخدمت لنقل السفير وزوجته، ينطبق بشدة على نوع أو اثنين من طائرات الهليوكوبتر الحربية، ولا يمكن الحصول على شيء كهذا إلا عن طريق أحد رجال الجيش، وخاصة في عاصمة مثل (واشنطن)، حيث يتم تقييد الطيران الحر بمجالات محدودة، لحماية البيت الأبيض (\*) والمؤسسات السياسية الأخرى.

<sup>(\*)</sup> البيت الأبيض: المقر الرسمى لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية في ( واشنطن ) ، وضع أساسه وقام بتصميمه ( جيمس هوبان ) عام ١٧٩٢ م ، واختبار موقعه ( جورج واشنطن ) ينفسه ، وكان ( جون أدمز ) أول رئيس يقيم يه عام ١٨٠٠ م ، ولقد اكتمب اسمه من لون طلاله الأبيض ، بعد أن حرقه الانجليز عام ١٨١٤ م .

- وهكذا ينشغل (أدهم صبرى) بقضية السفير، ويظل داخل حدود الولايات المتحدة الأمريكية، حتى يستعد (توماس) وفريقه، وتبدأ اللعبة الحقيقية.

سألتها مساعدتها في اهتمام:

- وماذا عن السفير نفسه ؟.. هل سنطالب بفدية لإعادته ؟!

هزّت رأسها نفيًا ، وقالت :

- كلا .. سنيقيه لدينا بضعة أيام فحسب .

وارتشفت رشفة من كأسها ، قبل أن تستطرد :

- اختطاف السفراء لعبة سخيفة ، لا تليق بالمحترفين مثلنا ، ولقد دفعت لهؤلاء الهواة الذين استأجرناهم أجرا باهظا ، مقابل هذه العملية التافهة ، ومنعتهم تماما من طلب أية فدية مقابل إعادته .

سألتها مساعدتها في حيرة:

- ولكن لماذا ؟.. ما داموا قد اختطفوا السفير ، ولم يقتلوه مع طاقم الحراسة والسائق ، فلابد أن لهم مطالب محدودة .. فدية مثلاً ، أو إفراجًا عن بعض المعتقلين ، أو إصدار بيان سياسي ..

ضحكت السنيورا، قائلة:

- هذا بالضبط ما سيفكر فيه وينتظره رجال المخابرات

المصرية ، ومن المؤكد أنهم سيرتبكون كثيرا ، عندما يمضى الوقت ، دون أن يتقدم المختطفون بأية مطالب . وغمزت بعينها لمساعدتها ، مستطردة :

- والوقت هو كل ما نحتاج إليه ، لبدء العملية الأساسية .

وانعقد حاجباها بغتة ، واكتست ملامحها ببغض شديد ، وهي تضيف :

\_ عملية تصفية (أدهم صبرى).

تطلّعت إليها مساعدتها لحظة في حيرة ، قبل أن تسألها في حذر :

- أخبرينى يا سنيورا .. نماذا أنفقت كل هذا للقضاء على (أدهم صبرى) ؟ .. نماذا تبغضينه إلى هذا الحد ؟ أجابتها في حدة:

- لقد أفسد عمليتنا الأولى في (سويسرا). قالت المساعدة في سرعة:

- ead ?

التفتت إليها في شراسة ، وهي تقول :

- ماذا تعنين بكلمة (فقط) هذه ؟!

تراجعت المساعدة ، وانكمشت بسرعة ، وهي تجيب :

- معذرة يا سنيورا .. لم أكن أعنى شيئا بالتحديد ..

-مرة واحدة ؟! ..

أجابتها السنيورا في حدة:

- نعم .. مرة واحدة ، ولكنها تكفى لأبغضه حتى آخر يوم في حياتي كلها .

ران عليهما صمت طويل ، بعد أن نطقت عبارتها ، ولم تحرك أيُ منهما ساكنًا ، حتى لقد بدا المشهد أشبه بصورة ثابتة على شاشة عرض سينمائية ، قبل أن تستعيد السنيورا ابتسامتها الساخرة بسرعة مدهشة ، وترتشف رشفة أخرى من كأسها ، ثم تقول في شيء من المرح :

- كم أتمنى رؤية وجه عزيزنا (أدهم صبرى) الآن، وهو يضرب أخماسًا في أسداس، محاولاً معرفة السبب القعلى لاختطاف السفير.

> ورفعت كأسها ، مستطردة في سخرية : - نخب أول فشل في حياة (أدهم صبرى). وانطلقت ضحكتها عالية مجلجلة .. وظافرة ..

#### \* \* \*

توقّفت سيارة رسمية ، تحمل شعار القوات الجوية الأمريكية ، أمام منزل الجنرال طيّار (رالف أيدن) ،

فقط تصورت أنك تحملين له بغضا شديدًا ، يفوق الغضب الطبيعى ، تجاه شخص أفسد عمليتنا الأولى .. لقد بدا لى وكأن .. وكأن ..

ترددت بشدة ، فقالت لها في حدة :

\_وكأن ماذا ؟

ازدادت المساعدة اتكماشا ، وهي تغمغم :

- وكأن الأمر يحمل ثأرا شخصياً .

اتعقد حاجبا السنيورا في شدة ، حتى خُيل للمساعدة أنها ستطلق عليها النار ، أو تنقض على عنقها ، فتعتصره حتى الموت ، فاضطربت ، وارتبكت ، وازداد اتكماشها أكثر وأكثر ، وشحب وجهها وامتقع ، وجف حلقها ، واختنق صوتها ، وهي تقول :

- سنيورا .. أقسم إننى لم أقصد أن .. قاطعتها السنيورا في صرامة :

- أعترف أننى أبغض (أدهم صبرى) كل البغض . بهتت المساعدة أمام هذا الاعتراف الصريح ، فحدقت في السنيورا بدهشة ، وهذه الأخيرة تضيف :

- على الرغم من أننى لم ألتق به سوى مرة واحدة ، في حياتي كلها .

هتفت المساعدة في دهشة:

« لا داعى .. إننى أفضل الظلام .. » ..

استدار الجنرال إلى مصدر الصوت في حدة ، وقفرت يده نحو مسدسه بحركة غريزية ، إلا أن (أدهم) انقض عليه كالصاعقة ، فأمسك معصمه ، ولواه في عنف ، ليجبره على إفلات مسدسه ، قبل أن يدفع يده اليسرى في ظهره ، ويضرب وجهه بالحائط ، وهو يقول في لهجة صارمة مخيفة :

- إياك يا جنرال .. كلمة واحدة زائدة ، وأحطم رأسك كبيضة فاسدة .

دفع الجنرال قدمه إلى الخلف في قوة ، ليضرب ساق (أدهم) ، إلا أن هذا الأخير أزاح ساقه في سرعة ، ثم ركل الجنرال في قدمه ركلة عنيفة ، جعلته يطلق صرخة ألم ، كتمها (أدهم) بيده ، وهو يقول :

- هيا .. حاول مرة أخرى ، ولن تجد فرصة بعدها للقيام بمحاولة ثالثة .

هتف الجنرال ، وهو يلهث في اتفعال :

- من أنت ؟ . . وماذا تريد منى ؟!

أجابه (أدهم) في صرامة:

-جوابًا لسؤال بسيط يا جنرال .. نماذا أرسلت طائرة لالتقاط المختطفين ، بعد انتهاء عملية السفير المصرى ؟! وهبط منها هذا الأخير ، وهو يقول للسائق في صرامة عسكرية :

- السابعة تمامًا غذا يا (جورج) .. سأخصم يومًا كاملاً من راتبك ، لو وصلت في السابعة ودقيقة .. هل تفهم ؟

غمغم السائق في احترام:

- أفهم يا جنرال .. ستجدنى قبل السابعة .. أرجو أن تبلغ تحياتي للسيدة (أيدن) .

مط الجنرال شفتيه ، وقال :

- السيدة (أيدن) والصغار في (فلوريدا)، لزيارة خالتهم، وسيعودون مع بداية الأسبوع المقبل.

قال السائق:

- أتمنى لهم رحلة سعيدة يا جنرال .

لوِّح الجنرال (رالف) بيده، قائلا:

- أشكرك يا (جورج) .. هيا .. اتصرف ، وسأتنظرك في السابعة .

انطلق السائق مبتعدًا ، في حين شد الجنرال قامته ، بحركة عسكرية روتينية ، ثم تقدم نحو منزله ، وفتح بابه ليدلف إليه ، ثم أغلقه خلفه ، وامتدت يده لتضيء الأنوار ، و ...

من طلب منك أن تفعل هذا ؟

هتف الجنرال:

- لم أرسل أية طائرات ؟.. من أخبرك أننى على علاقة بهؤلاء المختطفين ؟

ضرب (أدهم) وجهه بالحائط ثانية ، وهو يكرر في صرامة أشد :

-من يا جنرال ؟

تفجرت الدماء من أنف الجنرال ، الذي سعل في قوة ، وهو يهتف :

\_أيها الـ..

جاءت الضربة الثالثة لتخرسه تمامًا ، وتحطّم ما تبقّى من أنفه ، فهتف في ألم :

- هناك خطأ ما حتمًا .. أنت تقصد شخصا آخر بالتأكيد .

أجابه (أدهم) ، وهو يلوى ذراعه بقسوة أكثر:

المسئول الأول عن طلعات المقصود بالتحديد ، فأتت المسئول الأول عن طلعات الهليوكوبتر الحربية ، ولقد خرجت تلك الهليوكوبتر ، التي التقطت المختطفين ، بناء على أمر مباشر منك ، ضمن برنامج التدريب الرسمي .. كل ما حدث هو أنها غيرت مسارها ، وبدلا

من الاتجاه غربا اتجهت شرقا ، والتقطت المختطفين ، ثم حملتهم إلى حيث يختفون ، وأكملت برنامج التدريب ، وكأن شيئا لم يكن .

هتف الجنرال:

ـ لا يمكنك إثبات هذا .

ابتسم (أدهم) في سخرية ، قائلا :

- عظيم .. هذا تطور جيد للغاية ، فقد انتقلت من لغة الرفض والإنكار إلى أننا لن نستطيع إثبات هذا .. قل لى يا جنرال : ألا يبدو لك هذا أشبه باعتراف صريح .

صاح الجنرال مذعورا:

- أى اعتراف ؟!.. أنا لم أقل شيئا .. برنامج التدريب رسمى ، ويتم القيام به كل ثلاثة أيام ، وخطوط السير كلها مدونة ، ولن يمكنك أبدًا إثبات أن الهليوكوبتر قد غيرت مسارها ، أو قامت بأى عمل ، يخالف مهمتها الرسمية .

انتزع (أدهم) مسدسه، وألصقه بعنقه، قائلاً: - لست هنا بصدد البحث عن إثباتات أو أدلَّة .. كل ما

أريد معرفته هو من أمرك بهذا؟

أجاب الجنرال ، وقد تضاعفت سرعة لهائه المضطرب:

الجنرال مباشرة ، في محاولة لأن يستشف شيئا مما يدور في أعماقه ..

كان من الواضح أن الرجل خائف ومذعور بحق .. وأن تلك الأقعى تسيطر عليه حتى النخاع .. وفي صرامة ، سأله (أدهم):

- هل رأيتها ؟!

مسح الجنرال خيط السدم ، الدى يسميل من أنف المحطّم ، وهو يقول :

\_رأيت من ؟!

هزه (أدهم) في قوة ، قائلا :

- السنيورا .. هل رأيتها ؟.. هل التقيت بها وجها لوجه ؟

أجاب الجنرال في ألم:

- تعم .. نعم .. مرة واحدة فحسب .. أقسم لك .. لم أرها سوى مرة واحدة فحسب .

انتزع (أدهم) من جيبه صورة لـ (سونيا جراهام) وضعها أمام وجهه، قائلا:

\_ أتشبه هذه المرأة ؟

تطلع الجنرال إلى الصورة في توتر ، قائلا :

- لا يمكننى الرؤية جيدًا .. الإضاءة ضعيفة ، و ..

- لا يمكننى أن أخبرك . سيقتلوننى لو فعلت . قال (أدهم) في صرامة :

\_ وأنا سأقتلك لو لم تقعل .

هزُّ الجنرال رأسه في عنف ، قائلا :

- لا یمکننی هذا .. لا یمکننی أبدا .. ستقتلنی السنیورا حتما لو فعلت .

اتسعت عينا (أدهم)، وهو يهتف:

- السنيورا ؟!

ثم أداره إليه فى حركة عنيفة ، وضرب ظهره فى الجدار بقوة ، وهو يلصق فوهة مسدسه بعنقه ، أسفل ذقته تمامًا ، ويسأله فى حدة :

\_من هذه السنيورا؟!.. أهى زعيمة منظمة (الأفعى)؟

أجابه الجنرال ، والدماء تغمر وجهه :

- نعم . نعم . إنها الزعيمة . أنت لا تدرك كم هي قاسية عنيفة . إنها لا ترجم قط من يخونها ، كما أنها تدفع بسخاء للمخلصين . صدقتى . إننى أفضل أن تطلق على خزانة رصاصاتك كلها ، على أن أبلغك شيئا من أمرها .

انعقد حاجبا (أدهم) في شدة ، وهو يتطلّع إلى عيني



ثم سقط جئة هامدة ، بين ذراعي ( أدهم ) !.. وكان هذا يعني أن الأفعي لا تدخر وسعًا للفوز هذه المرة ..

جذبه (أدهم) إلى جوار النافذة ، التى يتسلل عبرها ضوء مصابيح الشارع ، وهو يسأله في صرامة :

- هل تراها جيدًا ؟!.. هل تشبه السنيورا ؟ ازدرد الجنرال لعابه في صعوبة ، وقال :

- الواقع أنها ..

وبأى ثمن .

وقبل أن يتم عبارته، اتسعت عيناه في ألم مذعور، في نفس اللحظة التي تحطم فيها زجاج النافذة خلفه مباشرة، ثم..

ثم سقط جئة هامدة ، بين ذراعى (أدهم) .. وكان هذا يعنى أن الأفعى لا تدخر وسعا للفوز هذه المرة ..



# ٤\_خطوة بخطوة ..

ارتسمت ابتسامة واسعة ، تفیض بالارتیاح ، علی شفتی الدكتور (أحمد صبری) ، وهو یعدل منظاره الطبی فوق أثفه ، قائلا له (قدری) :

- يبدو أن (أدهم) و (منى) لن يتوقفا عن إبهارى دوما يا (قدرى). لقد حطمت (منى) كل القواعد الطبية المعترف بها ، وأصابت فريفا من أفضل أطباء الولايات المتحدة الأمريكية بدهشة عارمة ، جعلتهم يراجعون كل ما تعلموه منذ حداثتهم ، في محاولة لفهم ما حدث .

مسح (قدرى) دموعه، وهو يبتسم في حنان، قائلاً:

- لقد استجاب الله (سبحانه وتعالى) لدعائى.

أشار إليه الدكتور (أحمد صبرى) وهو يقول:

- بالتأكيد، فلا يوجد أى تفسير علمى لما حدث.

التفسير الوحيد الذى نؤمن به، أنت وأنا، والذى لن يقتنع به الأمريكيون قط، هو أنها معجزة إلهية، وأن الله (سبحانه وتعالى) يؤكد لنا أن الأعمار بيده وحده.

سبحانه ، وأنه ما من براعة طبية يمكنها أن تتجاوز هذه القاعدة .

وتنهد مرة أخرى في ارتياح ، مستطردا :

- أنظر ماذا حدث ! . . الكل أجمعوا على أن (منى) تحتضر ، وتلفظ أنفاسها الأخيرة ، بل وتشكوا في قدرتها على البقاء ، حتى يصل (أدهم) من (سويسرا)، ثم فجأة، يأتي (أدهم)، ويهمس في أذنها بيضع كلمات ، وهو يحتضن كفها في حنان ، فينشط جهازها المناعي فجأة ، وتستيقظ الخلايا الرمادية المنهكة في مخها ، وتعود أجهزتها الحيوية للعمل ، حتى أنها لا تحتاج للبقاء داخل جهاز الرئة الصناعية ، وتعود إلى حجرة الرعاية الفائقة .. بل ويؤكد الزملاء أنه لو استمر التقدم على هذا المنوال ، قمن المحتمل جدًا أن تستعيد وعيها ، خلال شهر واحد على الأكثر.

تهدّج صوت (قدرى) وهو يقول:

- حمدًا لله .. حمدًا لله .

أوما الدكتور (أحمد) برأسه إيجابًا ، وكأنه يؤيده ، قبل أن يسأل في اهتمام :

- ولكن أين (أدهم) ؟ .. كيف يمكنه أن يترك (منى)

فى هذه المرحلة ؟.. إنه صاحب الفضل ، بعد الله (سبحانه وتعالى) ، فى اجتيازها لتلك المرحلة البالغة الحساسية من غيبوبتها ، ثم إنه لا يحب سواها ، فكيف لا يكون هنا ، ويشاهد بنفسه لحظة الانتصار المرحلى هذه ؟!

أجابه (قدرى) في حزم:

- لا يمكن أن يتخلّى (أدهم) عن حبه لـ (منى) قط يا دكتور (أحمد)، ولا يمكنه أن يبتعد عنها، إلا من أجل حبه الأول ..

سأله الدكتور (احمد) في دهشة:

- حبه الأول ؟!

أوماً (قدرى) برأسه إيجابا، قبل أن يقول فى

ـ نعم .. حبه الأول .

وارتفع رأسه في حزم ، وهو يضيف بصوت متهدّج:

وكان في هذا القول الكفاية ..

\* \* \*

أطلق القاتل رصاصته ، من بندقيته المزودة بمنظار مقرب وكاتم للصوت ، وأصاب مؤخرة عنق الجنرال

تماما ، ثم قفز من مكانه ، وانطلق يعدو بكل قوته ، حتى يمكنه الفرار ، قبل أن يلحق به (أدهم) ، ووثب عبر سور منزل آخر ، ثم انطلق عبر الحديقة ، و ... وفجأة ، برزت (جيهان) أمامه ، وهي تقول في سخرية :

\_ نيس بهذه السرعة أيها الوغد .

ومع قولها ، هوت قبضتها على وجهه بلكمة قوية ، أسقطته على ظهره في عنف ، قصرخ في غضب ، وهو يصوب إليها بندقيته :

\_ أيتها الحقيرة .

ركلت البندقية من يده بضربة سريعة ، وهي تقول :

- يا لك من وقح !.. أهكذا تخاطب فتاة محترمة مثلي .

هب واقفا على قدميه ، ولوح بقبضتيه ، هاتفا :

- سأسحقك أيتها اللعينة !.. ما من أحد يفعل هذا معي .

قالها ، وهوى بقبضته على فكها ، إلا أنها مالت بظهرها في مرونة مدهشة ، حتى عبرت قبضته فوقها ، وهي تقول :

\_ هل تعتقد هذا ؟

تُم وثبت فجأة ، وركلت أنف بقدمها اليمنى ، مستطردة :

- إما أنك مخطىء ، أو ...

ودارت حول نفسها بسرعة ، لتحطم أسناته بقدمها اليسرى ، قبل أن تضيف :

- أو أننى أفضل من كل من التقيت بهم من قبل .

سقط القاتل في عنف ، وهو يتأوّ ه في ألم ، فانقضت عليه في سرعة ، ولوت ذراعه خلف ظهره ، وهي تجذبه من شعره ، قائلة في سخرية :

- هيا أيها الوغد ، لا داعى للخجل .. اعترف أننى هزمتك .

هتف في غضب:

- هيهات .

ومال بغتة إلى الخلف، وضرب جبهتها بمؤخرة رأسه في قوة، فاندفعت على الرغم منها، وسقطت على ظهرها، واضطرت لترك ذراعه، فوثب محاولا استعادة بندقيته، ولكنه فوجئ بها تقفز نحوه، وتركل البندقية بعيدًا، وهي تقول في غضب:

- أيها الحقير .. هل رأيت ما فعلته بي ؟

ثم التفت حول نفسها في سرعة ، وضربت رأسه بقدمها ، مستطردة :

- ضربتك ستصنع كدمة في جبهتي .

وضمت قبضتيها ، لتهوى بهما على مؤخرة عنقه ، مضيفة في حدة :

- وستفسد شكلى نثلاثة أسابيع كاملة .

فقد القاتل وعيه ، مع عنف الضربة الأخيرة ، فنهضت تنفض كفيها ، قائلة في حنق :

\_لذا فأنت تستحق هذا .

قالتها ، ورفعت عينيها إلى منزل الجنرال (رالف) ، وهزئت كتفيها ، مغمغمة :

\_ است أرى ما الذى يمكن أن تفعله بدونى يا (أدهم صبرى) ؟!

فى نفس اللحظة التى نطقت فيها عبارتها ، كان (أدهم) يفحص جثة الجنرال ، ويعيد صورة (سونيا) إلى جيبه ، متمتمًا :

- ثانية أخرى وكنت ستحسم الأمر يا جنرال .
ثم نهض متلفّتا حوله فى اهتمام ، وراح يعبث ببعض الأوراق فى حجرة المكتب ، ثم التقط من بينها ورقة واحدة ، حملها معه إلى خارج المنزل ، حيث أوقفت (جيهان) سيارته فى انتظاره ، فسألها وهو يتخذ مقعد القيادة :

- أين القاتل ؟

أشارت بيدها خلفها ، مجيبة بابتسامة ساخرة : - في الحقيبة الخلفية مع بندقيته ، بعد أن أفرغت

منها الرصاصات بالطبع .

انطنق بالسيارة ، مغمغما :

- أحسنت .

انعقد حاجباها في شدة لقوله المقتضب، وتمنت لو انه أشعرها بأهمية ما فعنت، وتساعلت عما كان يفعله مع (مني)، في ظروف مشابهة، ثم لم تلبث أن أقنعت نفسها بأن (مني) لا يمكنها أن تتحرك بمثل براعتها، فمطّت شفتيها دون تعليق، ولاذت بالصمت لحظة، قبل أن تسأله:

- هل فزت بشيء ما من الجنرال ، قبل أن يقتله هذا الوغد ؟

أجابها في اقتضاب:

- ليس بالكثير .

أحنقها أن يكتفى بهذا القول ، فقالت فى حدة : \_\_\_ أليس لى الحق فى معرفة القليل ، عن المهمة التسى

أجازف فيها بحياتي ؟

سألها في هدوء، دون أن يلتفت إليها:

ارتبكت مع سؤاله ، فألقت أول ما جال بخاطرها ، قائلة :

- هل كان الجنرال (رالفِ أيدن) هو الرجل الذى نسعى خلقه ؟

ابتسم في سخرية ، قائلا :

- المفترض أن قتله يثبت هذا .

اتعقد حاجباها في غضب ، وأشاحت بوجهها ، وهي تقول :

- إذن فأنت تصر على معاملتى بهذا الأسلوب . رمقها بنظرة جانبية ، وابتسم وهو يقول في هدوء : - وما ذنبي ؟.. أنت لا تجيدين إلقاء الأسئلة . قالت غاضبة :

\_فلتحمد الله لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي لا أجيده.

رمقعها بنظرة جانبية أخرى ، ثم قال :

- الجنرال اعترف بأنه المسئول عما حدث ، ولكننى لم أجد الوقت الكافى لسؤاله عن اسم الطيار ، الذى قاد الهليوكوبتر ، والتقط المختطفين .

التفتت إليه ، تسأله في اهتمام : \_ ألا يمكننا التوصل إليه وحدنا ؟!

هر رأسه نفيا ، وهو يجيب :

- لن يكون هذا سهلاً ، فالسرب الذي انطلق كان يضم دستة من الطائرات والطيارين ، وخطوط السير كلها بالغة السرية ، ويتم تخزينها في كمبيوتر وزارة الدفاع ، تحت كود بالغ التعقيد ، ولا يمكننا التوصل إلى معرفة هذا إلا بتصريح خاص للغاية .

سألته:

- وهل يمكننا الحصول على مثل هذا التصريح ؟ صمت لحظة ، ثم هز رأسه ، قائلاً : - أعتقد هذا .

قالها ، واتحرف بالسيارة بغتة إلى منطقة مهجورة ، فسألته في اهتمام :

- إلى أين ؟

أجابها ، وهو يوقف السيارة:

- أتعشم ألا تكونى قد قسوت كثيرًا ، على الوغد الملقى في الحقيبة الخلفية ، حتى لا يعوقنا هذا عن استجوابه .

ابتسمت ، قائلة :

- في المرة القادمة حدد المدى ، الذي ينبغي بلوغه بالضّبط .

غادر السيارة ، وانتزع القاتل منها ، وسكب على أنف بضع نقاط من النشادر (\*) المذاب في الماء ، فاتتفض ، وحدق في وجه (أدهم) في شيء من الذعر ، وهو يستعيد وعيه ، فسأله هذا الأخير في صرامة :

- من أرسلك لقتل الجنرال ؟

أجابه الرجل على القور:

\_لم أحضر خصيصا لقتله .. إننى أراقبه طوال الوقت ، منذ مساء أمس ، والأوامر لدى أن أتخلص منه فورا ، لو حاول أى شخص استجوابه ، حتى لا يبوح بما لديه .

سأله (أدهم):
-ومن أصدر إليك هذه الأوامر؟
أجابه وهو يرتجف:

<sup>(\*)</sup> النشادر : مركب من الهيدروجين والنتروجين ، بنسبة ثلاثة إلى واحد ، وهو غاز لا لون له ، نفأذ الراتحة ، مسريع الذوبيان في الماء ، محلوله الماتي قوى التأثير ، إذا اتحد جزء النشادر مع أيون هيدروجين تحول إلى أيون ( أمنيوم ) موجب الشحنة ، لا يوجد حرا قط ، وإنما فقط في مركبات ، وتسهل إسالة النشادر بالضغط ، ولذلك يستعمل في صناعة الثلج ، ويوجد مع مركباته في الهسواء ، والمسواد النباتية الحيوانية المنحلة .

- لم أتصور أنه من المفترض أن نهتم بهذا ؟ أجابها ، وهو ينطلق بالسيارة :

ـ ذلك الوغد قاتل محترف ، وسيسعدنى أن أسهم فى القائمة خلص القضيان ، أو إرساله إلى الكرسى الكهربائى .

ابتسمت ، قائلة :

\_لم أكن أعلم أنك مصلح اجتماعي أيضا .

أجابها في برود:

ـ الآن علمت .

ضايقها قوله وجوابه ، فعقدت حاجبيها بضع لحظات ، ثم غمغمت :

- هل سنتجه الآن إلى ملهى (بلوكاتس) ، لاستجواب (جون بارك) هذا ؟

هرُ رأسه نفيًا ، وهو يقول :

- (جون بارك) يمكن أن ينتظر ، فهو لن يغلق ملهاه ويبادر بالفرار ، لمجرد أن قاتله المحترف وقع في قبضة الشرطة ، فلا ريب أنه يستطيع إثبات عدم تورطه ببساطة .

سألته في اهتمام:

\_ما خطوتنا التالية إذن ؟

- (جون) .. (جون بارك) .. مدير ملهى (بلوكاتس) .. إننى أتعامل معه دانما .. هذه كل الحقيقة .. أقسم لك .

تطلع (أدهم) إلى عينيه لحظة ، ثم قال في حزم : \_ أنا أصدقك .

وهوى على أنفه بغتة بلكمة كالقنبلة ، أسقطته فاقد الوعى ، فألقاه جانبا ، والتقط البندقية من حقيبة السيارة ، وألقاها إلى جواره ، و (جيهان) تسأله في دهشة :

\_لماذا فعلت هذا ؟

أجابها ، وهو يعود إلى مقعد القيادة :

- أريد أن يجده رجال الشرطة هنا ، عندما يحضرون لإلقاء القبض عليه ، ولست أرغب في إضاعة الوقت في تقييده .

سألته في دهشة:

- وكيف سيحضر رجال الشرطة إلى هذا ؟ ابتسم في سخرية ، وهو يقول :

- نحن سنبلغهم هاتفياً أيتها العبقرية .

انعقد حاجباها مرة أخرى في حنق ، وهي تجلس إلى جواره ، قائلة :

« .. !! Li »

هتف (قدرى) بالكلمة فى دهشة بالغة ، وعيناه تتسعان بشدة ، محدقًا فى وجه (أدهم) ، الذى أجابه فى هدوء:

- نعم يا (قدرى) .. أنت .. أنت الشخص الوحيد الذى أثق فى قدرته على تزوير خط الجنرال (إيدن) ، وتوقيعه لمنحنا التصريح المنشود .

هز (قدری) رأسه فی توتر ، غیر مصدق لما یسمعه ، واتخفض صوته ، وامتلاً بمرارته وحزنه ، وهو یقول :

- ولكنك تعلم ما أصابتى .. هل نسيت كيف حطموا يدى ، و ... (\*)

قاطعه (أدهم) في حزم:

-كلاً يا (قدرى) .. لم أنس قط ما قعله بك هؤلاء الأوغاد ، ولكننى لم أنس أيضًا أنك أفضل مزور رسمى عرفه التاريخ ، وأنه ليس من السهل أبدًا أن يققد مثلك مهارته ، حتى لو تحظم رأسه وليس كفه .

اغرورقت عينا (قدرى ) بالدموع ، وهو يقول :

أجابها في حزم:

- أن نراجع خط سير طائرات الهليوكوبتر ، لمعرفة الطيار الذي التقط المختطفين .

قالت في دهشة :

- وكيف السبيل إلى هذا ؟.. ألم تقل أن الحصول على. هذه المعلومات يحتاج إلى تصريح خاص للغاية ؟ أوما برأسه إيجابا ، وهو يقول :

- وبتوقيع الجنرال (رالف أيدن) شخصياً . ارتفع حاجباها في دهشة أكبر، وهي تقول:

\_ إذن قمن المستحيل أن تحصل على مثل هذا

أجاب في هدوء:

- بل أعتقد أنه هناك من يمكنه أن يمنحنا التصريح اللازم .

سألته في اهتمام:

- أهو أحد الجنرالات الآخرين ؟

هرُّ رأسه نفيًا ، وهو يجيب :

ـ بل هو شخص قريب .. قريب جد .

قالها ، ووجهه يحمل ابتسامة غامضة ..

غامضة للغاية ..

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> راجع قصة (الضربة القاصمة) .. المغامرة رقم (١٠٠).

- أنت لا تفهم يا (أدهم) .. المشكلة أن الأصابع لا تستجيب بسهولة ، لمثل هذه الأعمال الدقيقة ، بعد فترة الكمون الطويلة ، التي قضتها في العلاج .

هز (أدهم) رأسه في حزم، قائلا:

- هراء . لقد استشرت طبيبك المعالج ، وأكد لى أن يدك استعادت الكثير من طبيعتها بالفعل ، وأن المرحلة القادمة تعتمد ، أكثر ما تعتمد ، على إرادتك الشخصية ، ورغبتك في استعادة كياتك .

حدق فيه (قدرى) مبهوتا، ثم رفع يده أمام وجهه، وتطلع إليها في حيرة، متمتما:

\_ هو قال هذا ..

أجابه (أدهم) بلهجة حاسمة:

ـ بالتأكيد .

ثم أخرج من جيبه تلك الورقة ، التي حصل عليها من مكتب الجنرال ، وناوله إياها ، مستطردًا :

- ها هى ذى عينة من خطه وتوقيعه ، وأثا واثق من أنك لن تخذلنى .

وأمسك كتفيه في قوة ، وتطلع في عينيه مباشرة ، قائلا :

- أنا أثق بك تمام الثقة .

و أشار لـ (جيهان) أن تتبعه، وهو يغادر الحجرة، مضيفا:

- أنا في الانتظار ، فليس أمامنا الكثير من الوقت . غادرت (جيهان) الحجرة معه ، وأغلقت بابها على (قدرى) ، ثم سألته في فضول واهتمام:

- هل أخبرك طبيبه بهذا حقا ؟!

هز رأسه نفيا ، وهو يجيب في هدوء :

- SK . Land of the land of the

سألته في دهشة :

\_لماذا حاولت إقناعه بهذا إذن ؟

استدار إليها في صمت ، وتطلع إلى وجهها لحظة ، قبل أن يجيب :

- (قدرى) أقرب وأحب الأصدقاء إلى قلبى، وأنا لم أكذب قط، عندما قلت إننى أثق به تمام الثقة، فهو محترف فى مجاله، وإنسان مخلص وحساس إلى أقصى حد، ولن يفهم الأطباء طبيعته قط. لن يمكنهم أن يدركوا ما يمكن أن تفعله به الإرادة. ثم إنه سيستنفر كل قواه، وكل إرادته، عندما يعلم أننا بحاجة إليه، وأنه أملنا الوحيد، وعندئذ ستتفجر ينابيع القوة فى أعماقه، ويندلع بركان حماسه ونشاطه، وتبرز

قدراته المدهشة إلى السطح ..

والتقط نفسنا عميقا ، قبل أن يضيف في حسم :

- وسينجح بإذن الله .

سألته ميهورة:

- أتفعل كل هذا ، من أجل نجاح المهمة ؟!

هز رأسه نفيا في صلابة ، وهو يجيب :

- كان بإمكانى أن أجد حلاً بديلاً لإتمام المهمة ، ولكننى فعلت هذا من أجل (قدرى) ..

اتسعت عيناها ، وهي تتطلع إليه في انبهار ..

وخفق قلبها في عنف ..

كم هو رائع وعظيم ..

كم هو نادر الوجود ..

وكم تحبه !..

إنها لا تستطيع نسيان هذا أو تجاهله ، مهما بذلت من جهد ، ومهما حاولت إقناع نفسها بالعكس ، أو بأن قلبه ملك لـ (منى ) ، ولن يكون أبذا ملكا لها ..

ولكن لماذا تقاوم حبه ؟!..

لماذا تتعذب لمقاومته ؟!..

فلتنعم بلحظات قربه فحسب ، دون التفكير في تفاصيل أخرى ..

ربما لا يكون أبدًا لها ، ولكنها ستظل تصرخ بحبه في أعماقها ، حتى آخر لحظة في حياتها ..

ستظل تحبه ..

تحبه ..

تحبه ..

وبكل الانفعال الجارف في أعماقها ، هتفت :

- أنت رائع .

ابتسم في هدوء ، قائلا :

\_ أشكرك يا زميلتي العزيزة .

رقصت الكلمة في قلبها ، كما يحدث في كل مرة ، فاقتربت منه مبتسمة ، وهي تقول :

\_ أمن الضرورى أن أسقط في غيبوبة عميقة ، حتى تقع في حبى ؟

لم تكد تنطقها ، حتى شعرت بندم شديد على ما تفوهت به ..

لماذا أقحمت غريمتها في عبارتها ؟!..

لماذا ربطت قلبها بها ؟!..

ولماذا ذكرته بأمرها ؟!

لا ريب في أنه سيستعيد حزنه ومرارته ، و ... ولكن مهلا .. لقد حملت شفتاه ابتسامة حنون ، بدلا من حزنه المتوقع ، وهو يقول :

- إننى أحبها قبل هذا بكثير .

تمزق قلبها للعبارة ، وأقنعت نفسها بأنها المسئولة عما أصابها ، لأنها دفعت تفكيره نحو (منى) ، وكادت الدموع تقفز من عينيها ، فقاومتها بشدة ، في نفس اللحظة التي فتح فيها (قدرى) باب حجرته ، والدموع تغرق وجهه ، وهو يقول :

\_لقد فعلتها .

ومد يده إلى (أدهم) بالتصريح، الذي يحمل توقيع الجنرال (رالف أيدن)، تم لم يتمالك نفسه، فاتدفع يعانق (أدهم)، وهو يبكى في حرارة، قائلا:

- كيف أشكرك يا صديقي ؟ . . كيف أشكرك ؟ . .

ومع هذا الموقف الانفعالى، توقفت (جيهان) عن مقاومة دموعها، وتركتها تنسكب على وجهها.. وبكل حرارة.

\* \* \*



## ٥ ـ ليلة بلا نماية ..

كانت عقارب الساعة تشير إلى الواحدة بعد منتصف الليل ، عندما ألقى الضابط المسئول عن الوثائق الإليكترونية نظرة على التصريح ، الذى قدمه إليه (أدهم) ، ومط شفتيه ، قائلاً :

\_ لست أدرى ما الداعى للقيام بهذا الفحص ، فى ساعة متأخرة كهذه ! . . ألا يمكن الانتظار حتى الصباح ؟ هز (أدهم) رأسه نفيًا في حزم ، مجيبًا :

\_كلاً .. الأمر يخص الأمن القومى ، ولا يمكنه الانتظار لحظة واحدة .

مط الرجل شفتيه مرة أخرى ، ثم هز كتفيه ، وأشار الى (أدهم) و (جيهان) ، قائلاً :

\_ فليكن .. اتبعاتى .

قادهما عبر ممرات المبنى إلى حجرة كبيرة ، احتشد فيها عدد من أجهزة الكمبيوتر الحديثة ، واتجه إلى أحدها ، وضغط أزراره ، ثم أشار إلى شاشته ، قائلا :

الكمبيوتر مستعد الآن لإجابة تساؤلاتكما .. هل تحتاجان إلى وجودى ؟

أجابته (جيهان) مبتسمة:

- لو احتجنا إلى وجودك سنطلب هذا على الفور . لو ح بيده ، قائلا :

- فليكن : التهيا من عملكما ، وساتتظركما في مكتبى .. إلى اللقاء .

غادر الحجرة في بساطة ، وتركهما وحدهما داخلها ، فهزت (جيهان) رأسها ، قائلة :

- كم تدهشتى سهولة الحصول على المعلومات هذا . أجابها (أدهم) ، وهو يضغط أزرار الكمبيوتر فى سرعة :

- لديهم هذا قاتون ، يمنح أى مواظن الحق فى الحصول على أية معلومات عامة ، بعد سداد الرسوم المطلوبة ، كما يمكنه الحصول على المعلومات العسكرية المتاحة ، بتصريح خاص من المسئولين العسكريين (°) .

جلست إلى جواره، قائلة:

- أليس من العجيب أن ينطبق هذا على المعلومات العسكرية أيضنا ؟

(\*) حقيقة :

- مطلقا .. فالقانون وضع الكثير من الضوابط، فى هذا الشأن ، وهذا يضمن عدم التفريط فى المعلومات الخاصة أو السرية .. فقط المعلومات البسيطة ، كنوع ثياب الجنود ، وطرق تقديم الطعام لهم ، ومواعيد المناورات الرسمية ، وغيرها ، وهذا لا ينطبق على ..

بتر عبارته بغتة ، مع المعلومات التى تراصت على الشاشة ، مع خريطة للعاصمة ، رسمت فوقها خطوط سير الطائرات ، التى انطلقت فى الرحلة التدريبية ، فى تلك الليلة ، وتراجع قائلا :

\_ يبدو أن المهمة لن تكون سهلة ..

كانت خطوط السير كلها بعيدة عن ذلك المسار ، الذى اتخذته الهليوكوبتر ، التى التقطت المختطفين ، وهذا يعنى أن تلك الهليوكوبتر أجرت تعديلاً محدودًا في خط سيرها ، لتتم هذه المهمة غير الرسمية سراً ..

ويعنى أيضا أنه على (أدهم) أن يستعين بكل خبراته السابقة في عالم الطيران ، لتحديد الهليوكويتر المنشودة ..

كل خبراته ..

أوقف مفتش المباحث الفيدرالي (دين هانكس) سيارته، أمام منزل الجنرال (أيدن)، وغادرها في هدوء، وهو يلقى نظرة شاملة على ذلك الحشد من رجال الشرطة، والصحافة، ورجال البحث الجنائى، والفحص، والطب الشرعى، والعامة، الذين أحاطوا بالمكان، ثم عدل سترته، وأبرز شارته، قائلا:

- مباحث فيدرالية .. أفسحوا الطريق .

وعلى الرغم من صفت الرسمية ، شق طريقه إلى المنزل في صعوبة ، وهو يغمغم :

- كل هذا في الواحدة والنصف صباحًا؟!.. ماذا إذن لو أن الجريمة ارتكبت في منتصف النهار .

استقبله مفتش الشرطة الجنائية (ملفن) بابتسامة باهتة ، وهو يقول:

- مرحبًا يا (هاتكس) .. إذن فقد أيقظوك أتت أيضًا . أجابه (هاتكس) ، وهو يصافحه في بساطة : - مقتل جنرال في القوات الجوية ليس بالأمر البسيط يا رجل .

أشار (ملفن) بيده ، قائلا :

- نقصد اغتياله ، فالوسيلة التي تم بها القتل أقرب الى الاغتيال السياسي ، منها إلى القتل العادي .. انظر ..



كانت خطوط السير كلها بعيدة عن ذلك المسار ، الذي اتخذته المخذته

- أجهزة تصنت مزروعة في كل الحجرات . ازداد انعقاد حاجبي (هاتكس) في شدة ، وهو يقول في انفعال :

- أجهزة تصنت في كل الحجرات ؟!.. إذن فهو ليس اغتيالاً عاديًا .. إنه عمل من أعمال التجسس !

سأله (ملفن) في حيرة:

- ولكن ما فائدة التجسس على رئيس فريق التدريب ؟! أجابه (هاتكس):

ربما كان هذا جزءًا من برنامج تجسس عام ، على كل جنرالات الجيش .

سأله (ملقن):

\_لماذا قتلوه إذن ؟!

بدت الحيرة على وجه (هاتكس) وهو يغمغم:

\_ ريما كان لديهم دافع لهذا .

وصمت لحظات مفكراً ، قبل أن يسأله في اهتمام بالغ : - قل لى يا (ملفن) : هل كان الجنرال (أيدن) يتولى عملاً خاصًا ، في الآونة الأخيرة ؟

أجابه (ملقن) ، وقد أدرك ما يرمى إليه :

ـ لا يمكننى الجزم بهذا .. لابد من سؤال القوات الجوية مباشرة .

لقد كان يستند إلى النافذة ، عندما تلقى الرصاصة فى مؤخرة عنقه ، فسقط على وجهه ، وتحطم أنفه تمامًا .

عقد (هاتكس) حاجبيه ، وهو يتأمل ما حوله فى اهتمام ، وتطلع لحظة إلى جثة الجغرال ، ثم إلى موضع الرصاصة ، التى حظمت جزءا من زجاج النافذة ، قبل أن يسأل :

- ولماذا يستند بظهره إلى النافذة ؟

هز (ملفن) رأسه ، قائلا :

- كل شخص حر فيما يفعله في منزله .

ثم تنهد ، مستطردًا :

- ولكن الأمر لا يقتصر على هذا .

سأله (هاتكس) في اهتمام:

\_ماذا تعنى ؟

أشار إلى أحد الأركان ، مجيبًا :

- عندما فحصنا المكان في البداية ، كنا نبحث عن آثار رصاصات أخرى ، أو ما يشير إلى حدوث شجار ، أو علامات مقاومة ، إلا أن البحث قادنا إلى مفاجأة غير متوقعة .

وصمت لحظة ، وهو يلتفت إلى (هاتكس) ، قبل أن يضيف في حزم :

التقط (هانكس) سماعة الهاتف، قائلا: - بالتأكيد، ودون إضاعة لحظة واحدة.

انطلق رنين الهاتف، في مكتب ضابط الوثائق الإليكترونية، المسئول عن القاعدة الجوية الرئيسية، في تلك الثوبتجية الليلية، فالتقط سماعة الهاتف، قائلاً:

> - القاعدة الجوية الرئيسية .. من المتحدث ؟ أتاه صوت المفتش (هاتكس) ، وهو يقول:

- هنا المفتش (دين هاتكس)، من المباحث الفيدرالية، أريد معرفة بعض المعلومات الخاصة، حول الجنرال (رالف أيدن).

ارتفع حاجبا الضابط، وهو يقول في دهشة:

- عجبًا !.. ماذا أصاب الجنرال (أيدن) هذه الليلة ؟!.. في البداية يرسل الصحفي وزميلته في الواحدة صباحًا ، للحصول على المعلومات ، شم تطلبون أنتم معلومات عنه ، في الواحدة والنصف .. قل لي يا رجل المباحث الفيدرالية : هل أصبح الجنرال (أيدن) فجأة هو مركز الكون ؟!

هتف (هاتكس): المنافس المالية ا

- الجنرال (أيدن) لم يعد مركزاً لأى شيء في الكون كله يا رجل .. لقد لقى مصرعه .. مات .. اغتاله بعض

الأوغاد ، وأعتقد بشدة أن الرجل والقتاة ، اللذين حضرا للحصول على المعلومات ، لهما يد في مصرعه . قفز الضابط من مقعده ، هاتفًا :

- ماذا ؟! .. الجنرال (أيدن) فتل ؟! .. يا للشيطان ! .. اسمع يا رجل المباحث الفيدرالية .. الرجل والفتاة ما زالا هنا ، وسنلقى القبض عليهما فورا .

هتف (هانکس):

ـ لا تسمح لهما بالخروج من القاعدة ، حتى أصل اليك لاستجوابهما .

وأنهى المحادثة بسرعة ، ليهرع إلى سيارته ، فى حين أعاد الضابط السماعة إلى موضعها ، وهو يقول بغضب هادر :

\_ اللعنة !.. قتلاه ثم أتيا للحصول على المعلومات !..
يا للوقاحة !

وعض شفتيه في غضب ، ثم هتف :

- ولكنهما سيدفعان الثمن .. سيدفعان الثمن غاليا . وضغط زر استدعاء طاقم الأمن ، وهو يضيف في ثورة:

\_وليذهب الاستجواب إلى الجحيم .. قتلة الجنرال سيلحقان به الليلة .

أجابها في جدية :

- بالتأكيد . . لا أحد يجيد كل شيء .

ثم ضغط أزرار الكمبيوتر مرة أخرى ، مستطردا :

\_ المهم الآن أن نحصل على نسخة من بيانات (مايكل فريمان) هذا، حتى نذهب لمقابلته، قبل أن يستيقظ من نومه.

متفت :

\_الليلة ؟!.. إننا لم ننم لحظة واحدة ، منذ عودتنا من (سويسرا).

قال في حزم ، وهو يراقب الطابعة ، التي تطبع بياتات الطيار :

- النوم يمكن أن ينتظر .

مطت شفتيها ، قائلة :

\_ولكن قلة النوم تفسد البشرة ، وتصنع هالات سوداء حول العينين .

ابتسم ، وهو يلتقط ورقة الطابعة ، ويدسها في جيبه ، قائلا :

- أخبرينى : هل يقلقك مظهرك هكذا دائما ؟ هزأت كتفيها بشىء من الدلال ، قائلة :

\_ ألا يستحق هذا ؟!

واندلعت النيران من عينيه ، وهو يستطرد :

-وبلارحمة ..

وحمل مدفعه الآلى ..

وخرج للقاء طاقم الأمن ..

\* \* \*

أشار (أدهم) بسيابته في حزم، إلى أحد الأسماء المدوّنة على الشاشة، وهو يقول:

- ها هوذا .. (مایکل فریمان ).. إنه رجلنا . سألته (جیهان ) فی اهتمام :

- أأنت واثق من أنه قائد للطائرة ، التي التقطت المختطفين ؟!

أجابها في حسم :

-إنه الوحيد الذي يمكنه تغيير خط سيره، دون أن يثير الكثير من القلق أو الشكوك، فلن يكون مضطرًا إلى الانحراف بزوايا حادة لتغيير المسار، وإنما سيدور بنصف دائرة حول مركزه، فيلتقط المختطفين، ثم يعود إلى خط سيره الرئيسي، ويهبط بهم في مكان ما خارج العاصمة.

ابتسمت ، وهي تتطلّع إليه في إعجاب ، قائلة : -قل لي : أيوجد ما تجهله في هذا العالم ؟

هز رأسه ، وهو يضحك قائلا:

- يا للنساء!

تم نهض مستطردا:

- والآن هيا بنا ، سنغادر هذا المكان ، قبل أن ..

بتر عبارته بغتة ، وهو يتطلع عبر النافذة الزجاجية الصغيرة إلى الممر المقابل للحجرة ، حيث وقف ضابط الوثائق ، يلقى بتعليماته لعدد من الرجال ، الذين يحملون مدافعهم الآلية في تحفر ، وعيونهم ترمق الحجرة في صرامة ..

وفي اللحظة نفسها ، قالت (جيهان ) في توتر :

- ييدو أنهم كشفوا أمرنا .

غمغم:

\_ هل لاحظت هذا؟

أجابت بسرعة:

- ألديك تفسير آخر لما يفعلونه ؟

هز رأسه نفياً ، وقال :

-كلاً ، ولكننا سنتظاهر بأننا لم ندرك هذا .. تعالى . وغادر الحجرة في هدوء ، ورسم على شفتيه

ابتسامة كبيرة ، وهو يتقدم نحو الضابط ، قائلا :

- آه .. أنت هذا أيها الضابط .. كنا في طريقنا إلى مكتبك ، لنقدم لك شكرنا على تعاونك ، و ...

وفجأة ، وتب نحوه ، وأمسك يده ؛ ليلوى ذراعه خلف ظهره ، ثم يدفعه أمامه في قوة نحو رجاله ، و جيهان ) تعدو خلفه في حماس ..

ومع الحركة المباغتة ، تراجع رجال الأمن الأربعة في دهشة ، ورفعوا فوهات مدافعهم الآلية نحو (أدهم) و (جيهان) ، إلا أن أحدهم لم يجرو على إطلاق رصاصة واحدة ، و (أدهم) يتخذ من ضابطهم درغا ، ويندفع به نحوهم ، والضابط يصرخ:

-ماذا تفعل أيها اللعين ؟!.. ماذا تفعل ؟!

أجابه (أدهم)، وهو يدفعه نحو رجاله في قوة:

- أسرق منك زمام المبادرة أيها العبقرى .

ارتطم الضابط باثنين من رجاله في عنف ، في نفس اللحظة التي وثب فيها (أدهم) ، ليركل المدفع الآلي من يد الرجل الثالث ، مستطردا :

- وأصنع منك عائقًا يصعب اختراقه .

تحررُك الرجل الرابع بسرعة ، وصوب مدفعه نحو (أدهم) ، ولكن (جيهان) دارت حول نفسها في رشاقة مدهشة ، وركلته في أنفه ، قائلة :

- لا تنسانی .. أنا هنا .

تراجع الرجل في عنف ، وهتف :

- أيتها الـ ...

أخرسته بلكمة قوية ، في أسناته مباشرة ، وهي تقول :

- إياك أن تنطقها .

تحطّمت اثنتان من أسناته الأمامية ، وتفجّر الدم من بين شفتيه ، فأطلق كعب مدفعه في وجهها ، صارخًا والدماء تتناثر مع كلماته :

\_ سأقتك .

انحنت في سرعة ومرونة ، قائلة :

- K .. ! K e + bo .

ثم اعتدلت لتفوص بقبضتها اليسرى في معدته، مستطردة:

- إننى أهتم بالحفاظ على نضارته .

انتنى الرجل ، وهو يتاوه في ألم ، مع لكمتها القوية ، فانطلقت قبضتها اليمنى كالقنبلة ، لتحظم أنفه ، وتجبره على الاعتدال ، وهي تضيف :

\_مهما كان الثمن .

فى نفس اللحظات ، التى فعلت فيها هذا ، كان (أدهم) يدور حول نفسه ، ويلكم أحد رجال طاقم الأمن ، فى نفس اللحظة التى يركل فيها التّاتى ، تُم يتب

فى مرونة ، معتمدا على كتف الثالث ، لتضرب قدمه أنف الضابط مباشرة ، ثم يضرب قدميه فى الجدار ، ليدفع الرجل الثالث أمامه إلى الجدار المقابل ، ويندفع نحوه ، ليغوص بقدميه فى معدته ، ويجبره على الاحناء ، ليحمله فى قوة بقدميه ، ويضرب برأسه الجدار فى عنف ..

وهتفت (جيهان) في حماس :

\_ أحسنت يا سيادة العميد . . أنت تقاتل بأسلوب مدهش .

جذبها من يدها ، قائلاً في حسم :

- هيا بنا -

انطلقا يعدوان معًا خارج المبنى ، وهى تهتف : - من المؤكّد أنهم لن يسمحوا لنا بالخروج ، بعد أن كشفوا أمرنا .

توقَّف يتلفَّت حوله ، ثم قال في حزم :

\_ومن يطلب موافقتهم ؟! . .

مع آخر حروف كلماته ، انطلقت صفارة إنذار فى المكان ، وبرز الضابط بأتفه المحطّم من المبنى ، وهو يصرخ :

اوقفوهما .. لقد قتلا الجنرال (أيدن) .

انطلقا يعدوان بأقصى سرعتهما ، نحو ساحة كبيرة ،

تراصت فيها طائرات الهليوكوبتر ، وانطلقت خلفهما واحدة من سيارات (الجيب) العسكرية ، تحمل ثلاثة من الجنود ، المسلحين بالمدافع الرشاشة ، والضابط يصرخ :

- اطلقوا النار .. إنهما قاتلان .

انطلقت الرصاصات خلف (أدهم) و (جيهان) ، وهما يجريان بأقصى سرعتهما ، فهتفت الأخيرة في توتر:

- كان ينبغى أن نلتقط أحد المدافع الآلية .. لن يمكننا أن نربح السباق هذه المرة .

هتف بها (أدهم)، وهما ينطلقان في خط متعرّج، تفاديًا للرصاصات:

- واصلى الطريق إلى ساحة الطائرات ، وارتفعى بأول هليوكوبتر صالحة للإقلاع .

سألته في دهشة:

وماذا عنك ؟

صاح في صرامة:

- نفذى الأمر أيتها النقيب ، ولا تلتفتى خلفك مهما حدث .

خفق قلبها فى قوة ، وهو يفلت يدها ، ويستدير لمواجهة (الجيب) ، ولكنها لم تتوقف عن العدو .. كانت تتمنى من أعمق أعماق قلبها أن تبقى إلى

جواره، وأن تقاتل معه حتى آخر رمق، إلا أن ثقتها الشديدة بقدراته وحصافة رأيه، وسرعته في اتخاذ القرار السليم، جعلتها تطيعه طاعة عمياء، وتواصل طريقها نحو الطائرات بأقصى سرعة ..

أما هو ، فقد استدار لمواجهة الجيب ، في مبادرة مدهشة ، أربكت الجنود الثلاثة ، الذين فوجئوا به يندفع نحوهم في مسار متعرج ، تصعب إصابته برصاصاتهم ، وكأنه ينقض على السيارة مباشرة ، فهتف أحدهم في دهشة :

\_ماذا يفعل هذا المجنون ؟!

ومع آخر حروف كلماته ، وثب (أدهم) ..

كاتت وثبة مدهشة وعجيبة ، فقد ارتفع لمترين على الأقل ، ثم اتقض من أعلى على (الجيب) المكشوفة ...

ومع المبادرة المذهلة ، اتسعت عيون الجنود الثلاثة ، وتجمدت سباباتهم على أزندة مدافعهم الآلية ، وقبل أن يفيقوا من ذهولهم هذا ، كانت قدمه تركل وجه أحدهم ، وتلقيه خارج السيارة ، وذراعه تحيط بعنق الثانى ، وتنتزعه من مقعده ، لتلقى به خلف زميله ..

وفى توتر بالغ ، حاول سائق الجيب أن يستدير لمواجهته ، ولكن (أدهم) كال له لكمة كالقنبلة ، وهو يقول :

- تأخرت كثيرًا يا رجل .

دفعت اللكمة الرجل في عنف ، فاختل توازنه ، وحاول إدارة فوهة مدفعه نحو (أدهم) ، إلا أن هذا الأخير ركله في صدره ، هاتفًا :

- أكثر مما ينبغى .

سقط الرجل من السيارة ، وارتظم بالأرض فى عنف ، وراح يتدحرج فوقها ، فى حين قفز (أدهم) إلى مقعد القيادة ، ليسيطر على السيارة ، قبل أن تنحرف عن مسارها ، ويواصل طريقه للحاق ب (جيهان) ، التى قفزت داخل إحدى طائرات الهليوكوبتر ، وراحت تعدّها للإقلاع بأقصى سرعتها ..

كانت تحتاج إلى دقائق خمس لإعداد الهليوكوبتر للإقلاع، ولكن الضابط المسئول كان يصرخ:

- انطلقوا خلفهما .. لا تسمحوا لهما بالفرار .

انطلقت تلاث سيارات (جيب) أخرى خلف سيارة (أدهم)، الذي أدرك ضرورة مناورتها لخمس دقائق كاملة، حتى تستعد (جيهان) للإقلاع، فاستدار بسيارته (الجيب)، واندفع نحو السيارات الثلاث، مغمغما:

- (جيهان) على حق .. كان ينبغى أن نحصل على أحد المدافع الآلية ..

لم يكد ينطق عبارته ، حتى وقع بصره على المدفع الآلى ، الملقى فى المقعد الخلفى للسيارة (الجيب) ، فارتفع حاجباه ، وهتف ساخرا :

\_ عجبًا !.. لم أكن أعلم أن السيارة مزودة بمصباح (علاء الدين )(\*) .

ثم التقط المدفع الآلى، وراح يطلق النار على سيارات الجيب الثلاث ..

وعلى الرغم من أن ركاب السيارات الثلاث تبادلوا معه إطلاق النار، إلا أن مهارته في هذا المضمار، كانت تفوق مهارتهم مائة مرة، حتى أن كل رصاصة أطلقها كانت تعرف طريقها وهدفها جيدًا..

ومن بعيد ، رأى الضابط إطارات السيارة الأولى تنفجر ، ومبرد الثانية ينهار ، تحت وطأة رصاصات

<sup>(\*)</sup> قصة (علاء الدين) والمصباح السحرى قصة عربية قديمة ، 
تتحدّث عن صبى صغير (علاء الدين) ، استجاب لمطلب ساحر شرير ، 
فى الهبوط إلى كهف عميق ، وإحضار مصباح سحرى منه ، ولكن 
(علاء الدين) رفض تسليم المصباح ، قبل أن يخرجه من الكهف ، 
فسجنه الساحر فيه ، وكشف (علاء الدين) طبيعة المصباح السحرى ، 
والجن القابع داخله ، والذي يضرج مع دعك المضباح ، لتنفيذ كل ما 
يطبه حامله من أمنيات .

## ٣-الفصر ..

ارتجفت شفتا (قدرى)، وترقرقت عيناه بدموع الفرح، وهو يراجع نتانج عمله، خلال الساعتين السابقتين ..

كان قد أخرج عدة أوراق قديمة ، وراح ينسخها بمنتهى الدقة والاهتمام ، ثم جلس يتأمل نتيجة عمله غير مصدق ..

لقد صنع نسخًا طبق الأصل من الأوراق ، بحيث يصعب بشدة تفرقة الأصل عن النسخة المزورة ..

نفس الخط ..

والأسلوب ..

والتوقيعات ..

تمامًا مثلما كان يفعل في الماضي ..

وكان من الصعب عليه أن يصدق هذا ..

لقد ظللَ يتردد فترة طويلة ، في العودة إلى عمله القديم ، خشية أن يفشل ، فيصيبه الإحباط ، ويفقد ثقته بنفسه إلى الأبد ..

ولكن (أدهم) وضعه أمام الأمر الواقع ..

- أعطني المدفع المضاد للدبابات .

ناوله الرجل مدفعا اسطوانيا كبيرا، ألقاه على كتفه، وصوبه في دقة إلى سيارة (أدهم)، وهو يقول: -من سوء حظك أيها الجاسوس، أننى الفائز الأول دائما، في تدريبات مقاومة الدبابات.

وانعقد حاجباه في شدة ، وهو يحكم تصويب مدفعه إلى السيارة ، مستطردًا في حزم صارم : وأننى لا أخطئ الهدف أبدًا .

وضغط زناد المدفع .. واتطلق الصاروخ المضاد للدبابات ..

ودوى الانفجار هائلاً، والشطايا تتناثر في دائرة واسعة، معلنة أن الصاروخ قد أصاب هدفًا ثمينًا .. ثمينًا للغاية .



فهناك ..

وفي أعمق أعماقه ..

نبت قلق مبهم عنيف ..

قلق جعل قلبه يخفق في عنف، وسواله يتكرر ويتكرر في أعماقه ..

أين أنت يا (أدهم) ؟..

اين ١٤..

\* \* \*

بلغ دوى الرصاصات مسامع المفتش الفيدرالي (هانكس)، وهو يوقف سيارته أمام بوابة القاعدة الرئيسية، فأبرز بطافته لحارسها، وهو يسأله في توتر بالغ:

- ماذا يحدث بالداخل ؟!.. هل اشتعلت الحرب ؟! أجابه الحارس بسرعة ، وهو يفتح البوابة ، ليسمح له بالدخول :

د هناك جاسوسان بالداخل ، والرجال يحاصرونهما للقضاء عليهما .

هتف (هانكس):

\_ القضاء عليهما ؟!.. من الأحمق الذي أصدر مثل هذا الأمر ؟

دفعه دفعا إلى استنفار طاقاته الكامنة ، واستعادة مواهبه الدفينة ..

وكان لهذا الأسلوب أبلغ الأثر في نفسه .. يكفيه أن صديق عمره منحه ثقته كلها .. وفي موقف بالغ الحساسية ..

لذا فقد أصر على أداء العمل ..

وعلى أكمل وجه ..

وفعلها ..

منح (أدهم) ما أراد ..

ومنح نفسه حياة جديدة ..

فجر جديد أشرق في حياته ، بعد ليل حالك طويل . . ويكل الانفعال والسعادة في أعماقه ، هتف بصوت متهدّج :

-واصديقى (أدهم) .. كيف أشكرك ؟.. كيف أعير لك عما يجيش في نفسى ؟

وغمرت الدموع وجهه ، وهو يستعيد صورة (أدهم) في سعادة وامتنان ، ثم لم يلبث القلق أن تسلل إلى نفسه ، وهو يلقى نظرة على ساعته ، مغمغنا :

- تسرى أين أثبت الآن يا (أدهم) ؟.. أما زلت حياً ترزق، أم ... ولم يستطع إتمام عبارته .. هائل ، وتناثرت شظاياها في مساحة واسعة ..

وبكل الحنق في أعماقه ، صرخ المفتش ( هاتكس ) :

- أيها التعس .. هذه الطائرة تساوى سبعة ملايين دولار على الأقل .

التفت إليه الضابط، وصاح في غضب:

\_من هذا الرجل ؟!.. من سمح له بالدخول ؟! صرخ (هاتكس):

- أنا المفتش (هانكس)، من المباحث الفيدرالية، وأنت سمحت لى بالدخول، وتركت أمرا بهذا عند البوابة، وربما كان هذا من سوء حظك، لأننى سأتهمك بتجاوز إجراءات الأمن التقليدية، والتسبب في تدمير طائرة هليوكوبتر ثمينة.

صاح به الضابط في ثورة:

- إذهب إلى الجحيم يا رجل المباحث الفيدرالية .. لقد قتلا الجنرال (أيدن) ، ولن يخرجا من هنا على قيد الحياة .

أشار (هاتكس) إلى الهليوكوبتر، التى ارتفعت بها (جيهان) بالفعل، وهو يقول شامتا:

\_ هل تظن هذا حقا ؟!

اتعقد حاجبا الضابط في غضب ، وأسرع يضع

ارتبك الحارس ، وهو يقول :

ـ الضابط المنوب . . لقد . . .

لم ينتظر المفتش (هاتكس) حتى يتم الرجل عبارته، وإنما انطلق بأقصى سرعته إلى الداخل، وهو يقول لنفسه في غيظ:

-يا للحمقى الأغبياء!.. يحاصرون الجاسوسين فى القاعدة، ثم يسعون لقتلهما!.. هكذا رجال الجيش دائمًا .. لا يدركون أهمية الاستجوابات والتحقيقات، والسعى خلف الحقيقة، التي تختفي وراء أي حادث غير تقليدي .. كل ما يفكرون فيه هو العنف والقتل والتدمير، دون عقل أو تفكير .. يا للسخافة!

كان ينطلق بسيارته نحو ساحة طائرات الهليوكوبتر ، عندما شاهد الضابط يطلق صاروخه نحو سيارة (الجيب) ، التي ينطلق بها (أدهم) ..

ثم شاهد (أدهم) ينحرف بالسيارة بسرعة مدهشة ، ومهارة تستحق الإعجاب ، ويدور بها حول نفسها في براعة ، بحيث تجاوزها الصاروخ بنصف متر فحسب ، وواصل طريقه بسرعة مخيفة ، حتى ارتظم بواحدة من طائرات الهليوكوبتر الحربية ، التي انفجرت بدوى



وفي نفس اللحظة ، وثب (أدهم) أ.

وثب يتعلِّق بالهليوكويير ، التي ارتفعت بها (جيهان) في سرعة ..

صاروخًا آخر في مدفعه ، ويصوبه إلى الهليوكوبتر ، والجيب تطارد (أدهم) ، فصاح به (هاتكس) :

- هل ستنسف هليوكوبتر أخرى ؟

صاح الضايط:

- هذا أفضل من أن تفر بها تلك الحقيرة .

ولكن (أدهم) اتحنى بالسيارة (الجيب) نحوه فى حركة حادة ، وانطلق باتجاهه مباشرة ، وتبعته (جيهان) بالهليوكوبتر ، فهتف (هاتكس):

- احترس .. إنه يهاجمك .

خفض الضابط فوهة مدفعه بسرعة ، وصوبها نحو سيارة (أدهم) ، التى تندفع نحوه بسرعة كبيرة ، و (جيهان) تحلق فوقها بالهليوكوبتر ، هاتفة :

- هيا يا (أدهم) .. هيا .

وأطلق الضابط صاروخه ..

وفي نفس اللحظة ، وثب (أدهم) ...

وتب يتعلق بالهليوكوبتر، التى ارتفعت بها (جيهان) في سرعة ، والصاروخ يضرب (الجيب) ، وينفجر معها بدوى عنيف ..

ولكن الجيب لم تتوقف ..

لقد اشتعلت فيها النيران ، وانفجر محركها ، ولكنها

115

واصلت اندفاعها نحو الضابط، الذي اتسعت عيناه في ذعر، وقفز جانبا، وهو يصرخ:

- اللعنة !

وتجاوزته السيارة المشتعلة ، لترتظم بجدار مكتبه ، وتتناثر ألسنة اللهب منها في كل اتجاه ، والهليوكوبتر تبعد وتبتعد ، وضحكة (أدهم) الساخرة تنبعث منها عالية مجلجلة ، على نحو أحنق الضابط ، وجعله يصرخ : اللعنة !.. اللعنة !.. اللعنة !.. اللعنة !.. الستدعوا كل الطيارين .. أبلغوا كل وحدات الدفاع الجوى .. لا تسمحوا لهما أبدًا ..

ولكن الهليوكوبتر واصلت تحليقها مبتعدة ، حتى اختفت في الظلام ، وبداخلها هنفت (جيهان) في حماس :

- ربحنا المعركة كالمعتاد يا سيادة العميد .. هؤلاء الأوغاد تصوروا أنهم يستطيعون هزيمتنا ، بمجرد أنهم أكثر عددا .

ابتسم ، وهو يقول :

- ولكن الأمثال القديمة تقول: « الكثرة تهزم الشجاعة » .

أشارت إل رأسها ، قائلة :

- ليس إذا ما اقترنت الشجاعة بالذكاء . ثم أدت التحية العسكرية في مرح ، مستطردة : - والآن إلى أين يا سيادة العميد !

انعقد حاجباه ، وهو يقول في صرامة :

- لا تستخدمى الألقاب الرسمية فى تعاملاتنا قط، حتى فى لحظات المرح . . هذا يتنافى وقواعد الأمن . أذت التحية العسكرية ثانية ، قائلة :

\_ كما تأمر يا سيادة العميد .

ثم مالت نحوه ، تسأله :

والآن إلى أين ؟

أجابها في هدوء:

\_ سنهبط فى أقرب مكان ممكن ، قبل أن تبدأ وسائل الدفاع الجوى فى العمل ..

سألته:

\_ وبعدها .

استرخى في مقعده ، قائلا :

\_وبعدها سنذهب لزيارة (مايكل فريمان) ، وأعتقد أنه لن يحمل بعدها اسم (فريمان) لفترة طويلة للغاية(\*).

<sup>(\*)</sup> كلمة ( فريمان ) ( Free Man ) بالانجليزية تعنى الرجل الحر .

قالها ، وأسبل جفنيه في هدوء ، وترك لزميلته مهمة في الثقة ..

انتفض الطيار (مايكل فريمان) في فراشه ، مع رنين جرس باب منزله ، في التاتية والنصف صباحا ، والتقط مسدسه المجاور للفراش في حركة عنيفة ، فهتفت زوجته مذعورة:

ماذا حدث ؟!

أشار إليها ، قائلا :

- أصمتى .. عودى إلى النوم فحسب .

كررت في توتر مذعور:

- مادًا حدث يا (مايكل) ؟

أجابها في غضب صارم:

- عودى إلى النوم.

انكمشت في فراشها مذعورة ، في حين هبط هو إلى الطابق الأرضى ، وسأل في توتر :

- من بالباب ؟

أجابه (أدهم) في صرامة:

- المفتش (إدوارد)، من المباحث الفيدرالية، أريد التحديث مع (مايكل فريمان).

قال (مايكل) في حدة : - ألا يصلح هذا الحديث في الصباح ؟ أجابه (أدهم) :

- كلاً .. الأمر عاجل للغاية .

سأل (مايكل) متوترا:

- وما الأمر الذي يستحق حديثًا عاجلا إلى هذا الحد ؟ أجاب (أدهم) في حزم:

- الجنرال (أيدن) تم اغتياله الليلة.

اتسعت عينا (مايكل) ، وهو يهتف:

- اللعنة .. اغتالوا (أيدن) .

وأسرع يفتح الباب ، قائلا :

\_ومن فعل هذا؟

أجابه (أدهم) في صرامة:

- أنت ؟

اتسعت عينا (مايكل) مرة أخرى ، وانتبه إلى حقيقة الموقف بغتة ، فتراجع في حركة سريعة ، ورفع مسدسه نحو (أدهم) ، إلا أن هذا الأخير انقض عليه بسرعة مذهلة ، وركل المسدس من يده ، ثم هوى على فكه وأنفه بلكمتين متعاقبتين ، وجذبه من منامته ، ليضرب به الجدار في عنف ، ثم استقبل ارتدادته بلكمة كالقنبلة

كاد (مايكل) يبكى ، وهو يقول :

\_ خطسيرى الطبيعى كان ينتهى عند بلدة (تشارلزفيل)، فى ولاية (فرجينيا)، ولقد أنزلتهم هناك، بالقرب من منزل كبير، ولست أدرى ما إذا كانوا قد لجئوا إليه، أم التقطتهم وسيلة نقل تالية إلى مكان آخر.

انعقد حاجبا (أدهم) في صرامة ، فرفع (مايكل) فراعيه إلى وجهه ، هاتفًا :

\_ هذا كل ما أعرفه .. أقسم لك .

صمت (أدهم) بضع لحظات، وهو يتطلّع إلى عينيه مباشرة، قبل أن يسأله:

- هل تبادل المختطفون أية أحاديث في الطائرة ؟ قال (مايكل) مضطربا:

- بالطبع .. كانوا يتحدّثون طوال الوقت .

سأله (أدهم) في اهتمام:

\_ هل التقطت شيئا من أحاديثهم ؟!

ارتبك (مايكل) ، وهو يقول:

- كان اهتمامى كله منصبًا على قيادة الهليوكوبتر، ولم ألتقط سوى بضع كلمات متفرقة .. تحدثوا عن زعيمة فاتنة ، يطلقون عليها اسم (السنيورا)، وعن فى معدته ، وأخرى فى أسنانه ، فسقط (مايكل) أرضا ، وهو يقول فى ذعر :

- لماذا تفعل هذا ؟ . . من أنت ؟!

جذبه (أدهم) من شعره في قسوة ، وهو يسأله في صرامة :

- أين ذهبت بالمختطفين ؟

هتف (مایکل) مذعورا:

- أي مختطفين ؟

هوى (أدهم) على أنفه بلكمة أخرى ، مكررا:

- أين ذهبت بهم ؟

بصق (مايكل) بعض الدم من بين شفتيه ، وسعل مرة أو مرتين ، قبل أن يلوح بيده مستسلمًا ، ويقول :

-سأخبرك .. سأخبرك .. ولكن لا تضربنى مرة أخرى .

مطت (جيهان) شفتيها ، قائلة :

- لم أتوقع استسلامًا سريعًا إلى هذا الحد .

أجابها (أدهم) بالقرنسية:

- كل الخونة جبناء.

ثم عاد يسأل الطيار بالانجليزية :

- أين أيها الوغد ؟!

أجابت بسرعة:

- (نيويورك) ، ثم استدركت هاتفة :

- آه .. هذا ما قصدوه إذن بضياع صوت السفير ، وسط الزحام الشديد !

أجاب في حسم:

\_ بالضبط .

تراجعت متهالكة في مقعدها ، قائلة :

\_عظيم .. دعنا نحصل على قدر من النوم إذن ، ثم نلتقط (قدرى) من المنزل الآمن ، وننطلق في الصباح إلى (نيويورك) .

هز رأسه نفيا ، وهو يقول :

يؤسفنى أن شيئًا من هذا لن يحدث يا زميلتى العزيزة ، فلن نلتقط (قدرى) من المنزل الآمن ، ولن ننطلق إلى (نيويورك) .. بل ولن يمكنك أن تنعمى بقسط ولو ضئيل من النوم في الوقت الحالى ، فمهمتنا في (واشنطن) لم تنته بعد .

قالت في دهشة :

\_لماذا ؟! .. ألم تتأكد من أن المختطفين يختفون في (نيويورك) ؟

هز رأسه نفيًا ، وهو يقول :

المبالغ الضخمة التى تدفعها فى سخاء ، ثم حذرهم السفير المصرى من مغبة فعلتهم ، فسخروا منه ، وقالوا إن صوته سيضيع ، وسط الزحام الشديد ، عندما يصلون إلى وجهتهم .

انعقد حاجبا (أدهم) في شدة ، وهو يردد :

- الزحام الشديد ؟! . . فهمت .

ثم هوى على فك (مايكل) بلكمة جديدة ، أسقطته . فاقد الوعى ، وقال لزميلته في حسم :

- هيا بنا .. من المؤكد أن زوجته قد اتصلت برجال الشرطة ، وسيصلون بعد قليل ، وليجدوا أمامهم صيدًا ثمينًا ، بعد أن أرسلنا تقرير خط سيره إلى المباحث الفيدرالية ، التي ستفهم اللعبة على الفور .

سألته (جيهان)، وهي تدلف إلى جواره في السيارة:

- هل توصلت إلى شيء ما خلال استجوابه ؟! أوما برأسه إيجابًا ، وهو ينطلق بالسيارة ، فسألته في لهفة :

> - هل عرفت أين يحتفظون بالسفير ؟ سألها في هدوء:

-ما أكثر المدن ازدحامًا في (أمريكا) كلها؟

- إنه مجرد استنتاج ، شم إنه ما زال هناك مشتبه فيه . لم نستجوبه بعد .

سألته في حيرة:

ومن هو ؟

أجاب في حزم ، وهو يزيد من سرعة السيارة :

- (جون بارك ) صاحب ملهى (بلوكاتس) .. أعتقد أنه يعرف الكثير .. الكثير جداً .

وانطلقت سيارته بسرعة أكبر ..

\* \* \*

فرك المفتش (هاتكس) عينيه في إرهاق ، وغاص في مقعده قليلا ، في محاولة لتخفيف آلام ظهره ، وهو يقول لضابط الوثائق :

- اعتصر مخك يا رجل ، وابدل قصارى جهدك لاستعادة ملامح الرجل والقتاة ، وسيعاونك خبير الكمبيوتر على رسم صورة قريبة منهما .

تنهد الضابط، وهو يقول:

- الفتاة جميلة ، وكل الجميلات يتشابهن ، أما الرجل ، فأنا أحفظ ملامحه جيدًا .

تشاءب (هانكس) في إرهاق ، وألقى نظرة على ساعته ، التي أشارت عقاربها إلى الثالثة والربع صباحاً ، قبل أن يقول :

- عظیم .. حاول أن تتعاون إذن مع خبیر الكمبیوتر . انهمك الضابط فی وصف ملامح (أدهم) لخبیر الكمبیوتر ، فی حین أسبل (هانكس) جفنیه ؛ لیریحهما قلیلا ، وعقله یراجع أحداث تلك اللیلة للمرة العاشرة .. وكانت هناك أحداث كثیرة تثیر حیرته ..

من أبلغ الشرطة بمصرع الجنرال ، وأرسل خط سير طائرة (فريمان) إلى المباحث الفيدرالية ؟!.. من الرجل والفتاة ، اللذين اقترنت كل أحداث الليلة بوجودهما ؟! ثم ما صلة مصرع الجنرال (أيدن) بالهجوم على (فريمان) ؟!..

ما العلاقة التي تربط بينهما ؟!

راح عقله المنهك يربط الأحداث بعضها ببعض ، حتى انتزعه من أفكاره صوت أحد رجاله ، وهو يقول :

- هذا جنرال من المخابرات المركزية ، يطلب مقابلتك يا سيدى .

فتح (هانكس) عينيه في صعوبة، وهو يقول: \_دعه يدخل على الفور.

ثم التفت إلى فنى الكمبيوتر ، قائلا :

- هل رسمت ملامح الرجل ؟

أشار فنى الكمبيوتر إلى رسم واضح لوجه (أدهم

## ٧ \_ الصف ..

عقد (أدهم) حاجبيه في شدة، وهو يدلف مع (جيهان) إلى ملهي (بلوكاتس)، في تلك الساعة المتأخرة، فقد بدا له المكان حقيرا، يكتظ بعدد هائل من البيض والزنوج، في هيئة زرية، وقد انهمك بعضهم في لعب البلياردو(\*)، في الطرف القصي للمكان، في حين راح الآخرون يرقصون، أو يتناولون أقداح الشراب، على ضجيج موسيقي صاخبة، تكاد تصم الآذان.

وكان الدخان يغمر المكان كله ، كما لو أن قطارا من قطارات الفحم القديمة قد توقّف فيه طويلاً ، ومرجله يعمل بكل قوته ..

(\*) البلياردو: لعبة تتطلب مهارة ودقة ، وتمارس على طاولة ذات سطح أملس مغطى يجوخ أخضر ، وباستخدام عصا طويلة ، وفي النوع الانجليزي منها يكون للطاولة أربعة جيوب عند الأركان ، واثنان في منتصف الطول ، أما في النوع الفرنسي ، فليس للطاولة جيوب ، وهي أصغر من طاولة البلياردو الانجليزي ...

قاطعه صوت صارم ، يقول :

- اسمه (أدهم صبری) .. ضابط مخابرات مصری .

التفت الجمیع إلى مصدر الصوت ، فطالعهم رجل مهیب ، أشیب الشعر ، یرتدی زی جنرال بالجیش الأمریکی ، ویعقد حاجبیه الکثین ، مستطرد ا :

معذرة أيها السادة .. نسيت أن أقدم لكم نفسى .. اسمى (تورنسول) .. الجنرال (جيمى تورنسول) (\*) . وكانت مفاجأة حقيقية .



(\*) راجع قصة ( عقارب الساعة ) المعامرة رقم ( ١٠٥ ) .

\_ هل تعرف أين هو ؟

مال الزنجى نحوه، وكشف عن أسنانه الصفراء القذرة، وهو يقول:

- ماذا تعطيني ؛ لو أرشدتك إليه ؟

تطلع (أدهم) إلى عينيه لحظة في برود ، قبل أن يجيب :

- سأترك أسناتك كاملة وسليمة:

لم يفهم الزنجى العبارة في البداية ، ثم أدركها بغتة ، فاتعقد حاجباه في شدة ، واعتدل مكشرا عن أسنانه ، قائلاً:

- أنت أيها الأبيض ستترك أسناني كاملة وسليمة ؟! .. وهل تملك إصابتها بأدنى سوء ؟!

قال (أدهم) بابتسامة ساخرة:

- هل تحب أن تجرب ؟

صرخ الزنجي الضخم في ثورة:

- هل تجرؤ ؟!

صمتت الموسيقى بغتة ، مع آخر حروف صرخته ، وخيل لـ (جيهان) أنها قد أصيبت بصمم مباغت ، مع الصحت الرهيب ، الذي ران على المكان ، ورواده جميعهم ينقلون أبصارهم بين الزنجى الثائر ، و (أدهم) الذي يقف أمامه في برود ، قبل أن يندفع الزنجى مستطردا:

وعند وصول (أدهم) و (جيهان) بملابسهما الأبيقة ، التفتت العيون كلها إليهما ، واتقلبت الشفاه في استنكار ، أو حملت ابتسامات ساخرة مستنكرة ، جعلت (جيهان) تغمغم :

- هل تعتقد أن الحضور إلى هنا ، في الثالثة والنصف صباحا ، يعد قرارا حكيما .

سألها في حزم:

- هل أخافك هؤلاء الأوغاد ؟

أدارت عينيها في وجوههم ، قبل أن تبتسم في شيء من الجذل ، مجيبة :

- كلاً بالطبع .. ربما يتيرون شيئا من سخريتى أو شعورى بالشفقة أو الازدراء ، ولكن ليس خوفى أبدًا .

قالتها ، وتقدّمت معه في اعتداد إلى الداخل ، والعيون كلها تتابعهما في حذر ، حتى توقف (أدهم) ، وقال في صوت قوى ، محاولاً التغلب على صخب الموسيقى :

- أين أجد (جون بارك) ؟

تبادل بعضهم نظرة ساخرة ، قبل أن يتقدم منه زنجى ضخم الجثة ، ويقول ساخرا :

- هل تبحث عن (بارك) ؟

التقت إليه (أدهم)، وسأله في برود:

- فليكن أيها الأبيض .. لن أكتفى بتحطيم عظامك فحسب ، وإنما سأمزق كرامتك أيضا .. سأسحقك سحقا أمام الجميع ، ثم أستولى على رفيقتك .

ابتسم (أدهم) في سخرية ، وهو يقول :

ـ يا له من قول سهل!.. إنك لا تستطيع حتى هزيمة رفيقتى هذه، التى تخطّط للاستيلاء عليها.

صرخ الزنجى:

- أنا لا أستطيع ؟!.. أنا ؟!.. سأريك ما يمكننى أن أفعله .. سأمز قكما مغا .

قالها ، وانقض على (أدهم) كثور هائل ، إلا أن هذا الأخير وثب جاتبا في خفة ، وهو يقول لـ (جيهان) بالعربية :

\_ إنه لك .

هتفت (جيهان)، وهي تقفز عاليًا، وتستقبل الزنجي بركلة كالقنبلة في معدته:

\_ على الرحب والسعة .

شهق الرجل في ألم ، وانتنى كطود ينهار ، ولكنها دارت حول نفسها في قوة ورشاقة ، وحطمت أنفه بركلة ثانية ، ثم قفزت لتضربه في صدره بقدميها معا ، قبل أن تدور دورة رأسية في فراغ الملهي ، وتحطم أسنانه

بكعب حذائها ، وتهبط على قدميها ، قائلة في سخرية : - كل هذا دون أن أخرج يدى من جيبي معطفى . اتسعت العيون كلها في ذهول وذعر ، عندما سقط

الزنجى الضخم فاقد الوعى ، فى حين التفت (أدهم) الى شخص آخر ، وسأله فى صرامة :

أين (جون بارك) ؟

أشار الرجل بسبابة مرتجفة إلى أعلى ، قائلا :

- هناك .. في حجرة التحكم الموسيقي .

رفع (أدهم) عينيه إلى حيث يشير الرجل، ولمح زنجيًا يعدو بكل قوته، محاولاً الفرار من الباب الخلفى، فهتف، وهو يندفع نحو الحجرة العلوية:

- الممر الخلقي يا (جيهان).

قالها ، ووثب درجات السلم وثبًا ، وانطلق يعدو خلف الزنجى ، الذى قفز عبر الباب الخلفى ، وجرى فى الممر ، ثم قفز داخل سيارة صغيرة ، وأدار محركها ، وانطلق بها بأقصى سرعة ، وهو يهتف :

- لماذا يسعيان خلفى ؟.. ماذا يريدان منى ؟ برزت أمامه (جيهان) فجأة، وهى تصوب إليه مسدسها، فهتف:

\_ اللعنة !

وانحرف بالسيارة نحوها في حركة حادة، وهو ينحنى داخلها، فانطلقت رصاصاتها من المسدس المزود بكاتم للصوت، واخترقت زجاج السيارة، التي اندفعت نحوها مباشرة، فقفزت جانبا، هاتفة:

- لقد خدعني الوغد .

ارتظمت السيارة بالجدار ، على قيد نصف المتر منها ، وانزلقت نحوها في عنف ، فوثبت مرة أخرى ، واختل توازنها ، فتراجعت خطوة ، ثم سقطت على ظهرها ، في نفس اللحظة التي قفز فيها الزنجى خارج السيارة ، وصوب إليها مسدسه ، صائحًا في عضبية :

- خسرت أيتها الحقيرة ، وستموتين مثل ال... قاطعه صوت صارم ، في نفس اللحظة التي قبضت على عنقه أصابع من فولاذ :

- إذن فقد جرؤت على أن تسبّها .

وقبل أن يدرك الزنجى ما حدث ، طار مسدسه من يده بضربة قوية ، ثم ارتفع جسده إلى أعلى ، وهوى في عنف إلى أسفل ، فارتطم بالأرض ، وغامت الدنيا أمام عينيه ، إلا أن هذا لم يمنعه من أن يهتف :

حدار أن تؤذينى .. إننى (جون بارك) ، زعيم عصابات الـ ...

أخرسته لكمة مباشرة في أسناته ، شعر بعدها بمذاق الدم في حلقه ، وبصق اثنتين من أسناته الأمامية ، والصوت الصارم يتابع :

- ألم تعتذر بعد ؟

دارت عینا (بارك) فی محجریهما، و هو یهنف مستنکرا:

\_ أعتذر ؟!

أصابت اللكمة التالية أنفه ، وزادته تفلطحا ، فهتف مذعورا :

- أنا أعتذر .. أعتذر ألف مرة .

نهضت (جيهان) مبتسمة في سخرية ، وهي تقول : \_ أعتقد أن هذا يكفي .

جذبه إليه (أدهم) في عنف، وتطلع إلى عينيه مباشرة بنظرة صارمة، وهو يسأله:

- لماذا أرسلت قاتلاً محترفًا ؛ للتخلُص من الجنرال (أيدن) ؟.. من أمرك بهذا ؟

اتسعت عينا الزنجى فى رعب هائل ، وهو يقول : - لا يمكننى أن أخبرك .. لا يمكننى هذا أبدًا . هزّه (أدهم) فى قوة ، قبل أن يسأله : - إنها السنيورا .. أليس كذلك ؟! اتسعت عينا الزنجى أكثر وأكثر ، وهو يهتف : \_ هل تعرفها ؟

انعقد حاجبا (أدهم) في صرامة مخيفة ، وهو يقول : - ولماذا تريد السنيورا التخلص من الجنرال (أيدن) ؟.. لماذا ؟!.

أجاب الزنجي مذعورا:

- إنها لم تطلب التخلُص منه ، ولكن أوامرها كانت محدودة .. فلو أشارت أجهزة التصنّت ، المزروعة في منزله ، إلى أن أمره قد انكشف ، يتم اغتياله على الفور . سأله (أدهم) في صرامة أكبر :

\_ هل رأيت هذه السنيورا من قبل ؟

أجاب في اضطراب شديد:

- مرة واحدة .. رأيتها مرة واحدة ، في بداية العمل . هم (أدهم) بإخراج الصورة من جيبه ، وعرضها عليه ، عندما أمسكت (جيهان) ذراعه فجأة ، قائلة :

- انظر ! . . يبدو أن ليلتنا لن تنتهى بحق .

تطلّع إلى حيث أشارت ، ووقع بصره على ستة من العمالقة الزنوج ، الذين يسدون الممر من الطرفين ، وكل منهم يحمل في يده سلسلة معدنية تقيلة ، يلوح بها في حركة دائرية منتظمة ..



هزه ( أدهم ) في قوة ، قبل أن يسأله : - إنها السنبورا .. أليس كذلك ؟!..

\_فريق كامل .

ثم انعقد حاجباه ، مع استطراداته المتوترة :

\_قولك هذا خطير للغاية يا جنرال ؛ فهو يعنى أن هذا الرجل محترف من الطراز الأول .

هز الجنرال (تورنسول) رأسه نفيا في صرامة ، وهو يقول:

\_خطأ أيها المفتش .. هذا يعنى أن المباحث الفيدرالية لا تصلح لتولّى مثل هذا الأمر .

حدجه (هانكس) بنظرة متوترة ، وازداد انعقاد حاجبيه في شدة ، قبل أن يقول :

\_ أهذا رأيك الشخصى ؟

أجابه (تورنسول) في حدة:

-بالطبع .. لقد تعاملت مع الرجل بنفسى ، وواجهته مباشرة ، وأعرف كيف يتحرك ويعمل ، بل وكيف يقاتل ، ويمكننى أن أؤكد بمنتهى الثقة أنه لا قبل لكم بمواجهته .

قال ( هاتكس ) بأسلوب استفزازي متعمد :

\_ عجبًا !.. يخيل إلى أنك أشرت إلى هزيمتك على يديه .. أليس كذلك ؟

قال (تورنسول) في غضب:

ولم يكد (بارك) يلمح هؤلاء العمالقة الستة ، حتى هتف :

- النجدة يا رجال .. النجدة .

ومع آخر هتافه ، انطلقت من حلوق العمالقة الستة صرخة غاضبة رهيبة ..

ثم اندفعوا من الجانبين ، بسلاسلهم الثقيلة ، نحو (أدهم) و (جيهان) .. وبلا رحمة ..

\* \* \*

نهض المفتش (هاتكس) يصافح الجنرال (تورنسول) في حرارة واحترام، وهو يقول:

- جنرال (جيمى تورنسول)!.. آه .. دعنى أسترجع معلوماتى يا سيادة الجنرال .. أعتقد أنك المسئول الأول عن فرق القوات الخاصة .. أليس كذلك ؟

أوماً الجنرال (تورنسول) برأسه في هدوء قائلا:
- بلى .. وأضف إلى هذا أننى قادم على التو من (جنيف) في (سويسرا)، بعد معركة عنيفة مع هذا الرجل، نجح خلالها في تدمير فريق كامل من أفضل رجالنا.

ارتفع حاجبا ( هانكس ) في دهشة ، وهو يهتف :

في مناقشات غير مجدية .

ازداد احتقان وجه (تورنسول)، وهو يرمقه بنظرة غاضبة، قبل أن يميل نحوه، قائلاً في غضب:

- اسمع يا هذا .. أنا أعرف ما يدور في ذهنك بالضبط .. أنت تتصور أن وجود المخابرات في العملية سيحرمك قطف ثمرتها، وسيجعل المباحث الفيدرالية تبدو وكأنها عاجزة عن الاضطلاع بالشئون الداخلية .. ولكن هذا خطأ .. إننا لا نسعى لسلبكم أية انتصارات، ولا إلى قطف ثمرة لا تستحقها .. كل ما نسعى إليه هو الظفر بذلك الرجل .. دعنا نتعاون لنظفر به مغا، قلن

يمكنكم الظفر به وحدكم قط. عقد (هانكس) ساعديه خلف ظهره، وهو يجيب في حزم شديد:

\_ إلى اللقاء يا جنرال .

تراجع (تورنسول) بحركة حادة، واشتعل الغضب في ملامحه ، وهو يقول :

\_ أهذا قرارك النهائي ؟

لم يجب (هانكس)، وهو يتطلع إلى عينيه بنظرة صارمة، فهتف (تورنسول):

\_ستندم على موقفك هذا .. أقسم لك إنك ستندم .

- فى عالمنا لا توجد هزيمة مطلقة يا رجل .. نقد انتصر ذلك المصرى ؛ لأننا كنا نجهل قدراته الحقيقية ، ولكننا بهذا اكتسبنا خبرة جيدة فى التعامل معه ، وفى المرة القادمة ..

قاطعهة (هاتكس) في حزم:

- لن تكون هناك مرة قادمة يا جنرال ؛ لأننا سنقضى عليه في هذه المواجهة .

قال (تورنسول) في حدة:

- ومن سيسمح لكم بهذا ؟

أشار ( هاتكس ) بيده في صرامة ، قائلا :

- القانون يا جنرال (تورنسول) .. القانون الذي يمنع المخابرات المركزية الأمريكية من التدخُل في أية شئون داخلية (\*) .. هل تذكر هذا القانون يا جنرال ، أم أن فشلك الأخير محا الكثير من ذاكرتك ؟!

احتقن وجه (تورنسول) في شدة ، وهو يقول : - كيف تجرؤ ..

قاطعه ( هاتكس ) مرة أخرى في صرامة .

- معذرة يا جنرال ، ولكن وقتى أضيق من أن أضيعه

<sup>(\*)</sup> حقيقة .

واستدار ليغادر المكان في عصبية محنقة ، ثم لم يلبث أن توقف ، واستدار إلى (هاتكس) ، قائلا في غضب:

- عندما تـ نوق مرارة الهزيمـة على يـ (أدهـم صبرى)، ويتحطّم غرورك الزائف على صخرة قوته وإصراره، ويشارف عنادك الانهيار، أنت تعرف أين تجدنى.

ابتسم ( هاتكس ) في سخرية ، قائلا :

- اطمئن يا جنرال .. لن أحتاج إلى هذا قط.

قال (تورنسول) في عنف:

ـ سنرى .

وصفق الباب خلقه في قوة ..

ولثوان ، ران على المكان صمت رهيب ، قطعه ضابط الوثائق ، وهو يغمغم :

- أظنه على حق .

استدار إليه (هانكس) بنظرة غاضبة ، فتابع فى سرعة :

- لقد رأينا كيف يعمل الرجل.

انعقد حاجبا (هاتكس) في شدة ، وعقله يدرس هذه العبارة جيدًا ..

لقد رأى بالفعل كيف يعمل (أدهم صبرى) .. ومازال الانبهار يملأ نفسه ، حتى هذه اللحظة .. مع كثير من القلق والخوف ..

ولكنه لن يسمح للمخابرات المركزية قط بقطف ثمار عمله ..

إنها عمليته ..

وسيمضى فيها حتى النهاية ..

وفى حزم ، استدار إلى خبير الكمبيوتر ، قائلا : - ابحث عن ملف باسم (أدهم صبرى) هذا .

ضرب الخبير أزرار الكمبيوتر في سرعة ، وظهر على الشاشة اسم (أدهم) ، ثم تراصت تحته قائمة طويلة من المعلومات ، مع صورتين واضحتين له ، إحداهما لوجهه كاملاً ، والأخرى لجانب الوجه الأيسر .. وفي قمة الشاشة ، ظهرت عبارة واضحة ، تقول :

-خاص للغاية .. محترف من الدرجة الأولى .. الفئة (١) .

كاتت هذه المصطلحات تعنى أن صاحب الصورتين شخص بالغ الخطورة ، وينبغى التعامل معه بكل الحذر والاهتمام ..

لذا ، فقد جلس (هاتكس) أمام الكمبيوتر ، وراح يقرأ هذا الفيض من المعلومات ..

ومع كل سطر يمضى ، كان انبهاره يتضاعف ، ودرجة القلق والخوف عنده ترتفع ..

وترتفع .. وترتفع ..

\* \* \*

غادر الجنرال (تورنسول) مركز المباحث الفيدرالية ، والغضب يشتعل في جسده كله ، ويطل واضحًا من عينيه ، ومع أنفاسه الملتهبة ، التي حملت كل انفعالاته في آن واحد ..

وفى تلك الساعة المتأخرة من الليل ، راح ينطلق بسيارته ، عبر شوارع (واشنطن) الواسعة ، وهو يقول لنفسه :

- يا للغبى ! . . لا يمكن إبراك مدى ضعفه وسخافته أمام خصمه . . سيفسد كل شيء بتدخله في أمر يفوق قدراته .

ومط شفتيه في حنق ، هاتفا :

- ويتحدث عن القانون!.. اللعنة عليه وعلى ذلك القانون الحقير السخيف.. لست أدرى من وضعه أو أشار بذلك!!.. كيف يمنعوننا من التدخل في الأمور الداخلية ؟!.. من غيرنا يمكنه حسم المشكلات في سرعة ودقة ؟!.. من ؟!.

ولوّح بيده ، و هو يزيد من سرعة السيارة ، مستطردا : - ولكننى لن أسمح له بإفساد الأمر .. لن أسمح له بدًا .

واصل انطلاقه بالسيارة، حتى تجاوز حدود المدينة ، واتجه مباشرة نحو معسكر كبير ، على مسافة عشرة كيلومترات فحسب من العاصمة ، وتوقف أسام بوابته ، وقال لحارسها بلهجة آمرة :

- افتح البوابة يا (ماك).

ألقى الجندى نظرة عليه ، قبل أن يهتف : - جنرال (تورنسول) .. حمدًا لله على سلامتك يا سيّدى .. أهو تفتيش مفاجئ ، أم ..

أجابه (تورنسول) ، وهو يقاطعه محنقا:

- لا تسأل يا (ماك) . . هل نسيت ما علمتك إياه ؟ ارتبك الجندى ، وأسرع يفتح البوابة أمام سيارة (تورنسول) ، قائلاً :

ـ بل أذكره كله يا جنرال .. معذرة .

انعقد حاجبا (تورنسول) في غضب أكثر ، وهو يهتف : ـ بل لا تذكر حرفًا واحدًا منه يا (ماك) ، وإلا ما فتحت البوابة أمامي بهذه البساطة ، دون أن تتأكد من شخصيتي .

ارتفع حاجبا الجندى فى دهشة ، وهو يقول : - أتأكد من شخصيتك ؟!.. ولكنك قائدنا يا جنرال ، وكلنا نـ...

قاطعه في غضب صارم:

- المعرفة الشخصية لا تكفى أيها الغبى .. لابد أن تراجع أوراقى في كل مرة .. هل تفهم ؟

أوماً الجندى برأسه ، وقد تصاعد توتره إلى ذروته ، ومد يده إلى الجنرال ، قائلا :

- أوراقك يا جنرال .

أبرز الجنرال (تورنسول) أوراقه، وناوله إياها، وهو يقول في صرامة:

- هذا ما ينبغى أن تفعله في كل مرة ، حتى لا يخدعك شخص متنكر في هيئتي ذات مرة ، وينجح في الدخول إلى المعسكر .

ابتسم الجندي ، قائلا :

- لا أحد يمكنه انتحال شخصية آخر بهذه الدقة يا جنرال.

هتف (تورنسول) في حدة:

- هذا ما تظنه .. نفذ الأوامر فحسب ، ولا تُقحم آراءك الشخصية في الأمر .. هل تفهم ؟

ازدرد الجندى لعابه متوترا، وهو يعيد إليه الأوراق، قائلاً:

\_ أفهم يا جنرال .. أفهم .. تفضل .. أوراقك كلها سليمة .

انطلق (تورنسول) بسيارته إلى داخل المعسكر، فالتقط الجندى سمّاعة الهاتف الداخلي، وطلب رقمًا خاصنًا، قبل أن يقول:

-إنه أنا يا سيدى الملازم .. نعم .. أعلم أن الوقت متأخر للغاية ، ولكن الجنرال (تورنسول) هنا .. نعم .. هنا يا سيادة الملازم ، وهو متوتر للغاية أيضا ، ولست أدرى ماذا يريد بالضبط ؟

أغلق الملازم الخط، واندفع ليستقبل الجنرال (تورنسول)، وهو يؤدى التحية العسكرية في احترام، قائلاً:

مرحبًا يا سيدى الجنرال .. أى رياح طيبة .. قاطعه (تورنسول) في صرامة ، وهو يفادر سيارته:

بل هى رياح خبيثة يا رجل .. قل لى : ألديك فريق مستعد للقتال فورا .

أجابه الملازم في سرعة:

\_ بالطبع يا جنرال .. لدى فريق (مانسون) الصغير ،

الذي يضمه مع (جاك) و (ألبرت) .. أثب تعلم أنهم

أقوى رجالنا ، وهم مستعدون دومًا للقتال في أية لحظة .

قال (تورنسول) في حزم:

\_ عظيم .. استدع ثلاثتهم على الفور .

هتف الملازم في دهشة:

- الآن ؟!

أجابه في غضب:

- نعم .. الآن .. أخبرهم أن الجنرال (تورنسول) يريدهم لمهمة خاصة وعاجلة ، وبالغة الأهمية .

سأله الملازم في دهشة:

\_ هل سيواجهون جيشًا من الإرهابيين ؟

أجابه (تورنسول) في حزم:

- بل سيواجهون رجلا واحدًا ، يساوى جيشًا بأكمله ..

رجل يُدعى (أدهم صبرى) ..

وكانت دهشة الملازم هائلة ..

هائلة بحق.

٨-الفريسة..

عندما انقض العمالقة السنة على (أدهم) و (جيهان) ، من جانبي الممر الضيق ، كاتوا يتصورون أن القوز بالفريسة سهل ميسور ؛ فهم ستة في مواجهة اثنين ، وهم عمالقة أشداء ، في مواجهة رجل واهرأة ، يرتديان ثيابًا فاخرة ، تؤكد أنهما ينتميان إلى طبقة مرفهة ، لع تعرف قتال الشوارع قط ، في أية مرحلة من مراحل حياتها ..

ولهذا كان للمفاجأة عليهم أثر مذهل ..

لقد هتف (أدهم)، وهو يواجه خصومه الثلاثة:

- هل تحتاجين إلى مساعدة ؟

أجابته (جيهان) ساخرة:

\_من أجل ثلاثة فحسب ؟! .. لا ريب في أنك تمزح . في نفس اللحظة ، التي نطقت فيها عبارتها ، كان أحد الزنوج يهوى عليها بالسلسلة المعدنية التقيلة في يده ، فمالت جانبًا في خفة ، وتفادت الضربة القاتلة ، متابعة:

- صحيح أنهم يحملون أسلحة بدائية .

الوعى ، إلى جوار زميليه ..

أما (جيهان) ، فقد وثبت في رشاقة ، لتتفادى هجوم الرجال الثلاثة ، وصاحب الأنف المحطم منهم يصرخ غاضبًا:

- اقتلوا هذه اللعينة .. اسحقوها .

مالت يمينًا ، متفادية ضربة سلسلة قوية ، ثم يسارًا ، للفرار من الأخرى، وبعدها انقضت على الرجلين ، هاتفة : \_ عار عليكم أيها الرجال .

وحطَّمت أنف الأول بلكمة كالقنبلة ، ثم ركلت الثانى بين قدمية ، وقفزت تتفادى ضربة بالغة القوة من سلسلة الثالث ، مستطردة :

- كيف تهاجمون امرأة ضعيفة ؟

وهبطت على قدميها لتلكم الثالث لكمتين سريعتين، في أتفه وقمه، قدار حول نفسه، وعيثاه تختفيان في أعماق جمجمته، قبل أن يهوى تحت قدميها فاقد الوعى، وهي تضيف:

- مثلی .

ايتسم (أدهم)، وهو يقول:

- كنت أعلم أنك ستقعلينها .

ثم انتبه فجأة إلى غياب (بارك)، فهتف:

ووثبت تركل الرجل في أنفه ، مستطردة : - ولكنهم لا يجيدون استخدامها .

تراجع الرجل مع الضربة ، وارتطم بزميليه ، فى نفس اللحظة التى تراجع فيها (أدهم) فى رشاقة ، أمام ضربة عملاق آخر ، ثم أمسك طرف السلسلة الثقيلة ،

-صدقت یا عزیزتی .

قائلا في سخرية :

ثم جذب الرجل إليه ، في حركة عنيفة مباغتة ، واستقبله بلكمة كالقنبلة في أسناته مباشرة ، مستطردا : - إنهم لا يجيدون استخدامها .

واتحنى ، متفاديا ضربة سلسلة أخرى ، ثم وثب يغوص بقدمه اليسرى في معدة صاحبها ، الذي اثثنى في ألم ، فأجبرته ركلة من القدم اليمنى على الاعتدال ، والتراجع في عنف ، ليستقبل ضربة سلسلة زميله ، الذي فوجئ بنفسه يضرب صديقه ، فصاح :

\_اللعنة !.. أتا لم أقصد ..

كان ينوى مخلصًا إتمام عبارته ، إلا أن قبضة (أدهم) أخرسته بغتة ، وهي تحطّم اثنتين من أسنانه الأمامية ، ثم انطلقت القبضة الأخرى لتحوّل أنف المغلطح إلى كومة من اللحم المفرى ، وتسقطه فاقد

\_ لقد هرب الوغد .

استدارا معا إلى منتصف الممر ، ورأياه يعدو عائدًا إلى الملهى ، فاتدفع (أدهم) خلف ، وهو يقول ب (جيهان):

- انتظرى أمام السيارة ، عند الباب الأمامى . ترددت لحظة ، قاومت خلالها رغبتها فى مواصلة القتال إلى جواره ، ثم لم تلبث أن أجابت ، وهى تسرع لتثفيذ الأمر :

\_سمعًا وطاعة .

انطلق هو خلف (جون بارك) ، وعاد إلى الملهى ، ورأى الزنجى يقفز داخل المكان ، وهو يهتف فى رعب :

- النجدة !.. إنه يطاردنى .. أنقذونى .. أنقذونى . تخلّى ثلاثة من العمالقة عن لعب البلياردو، وسدوا الطريق أمام (أدهم) بأجسادهم الضخمة ، وقال له أحدهم فى صرامة :

- إلى أين يا صاح ؟

هوى (أدهم) على فكه بلكمة كالقنبلة ، وهو يقول : - خلف (بارك) أيها الوغد .

ثم التقط عصا البلياردو من يده، قبل أن يسقط فاقد الوعى، وهوى بها على رأس الثانى، لتتحطم فى عنف، وهو يستطرد:

- وأكره إضاعة الوقت في هذا .. لذا ..

وقفز يدور حول نفسه في رشاقة ، ليركل الشالث في فكه ، ويزيحه جانبًا ، وهو يضيف :

- أفسحوا الطريق ..

اتسعت عيون رواد الملهى فى ذعر وذهول ، عندما سقط الرجال الثلاثة فى لحظات ، وواصل (أدهم) انظلاقه نحو (بارك) ، الذى قفز ليغادر الملهى ، إلا أن (أدهم) قطع أربعة أمتار كاملة بقفرة واحدة ، ليقبض على عنقه فى قوة ، قائلا :

مهلا أيها الوغد .. القرار ليس بهذه السهولة . صرخ (بارك) في رعب:

- اتركنى .. لست أعرف شيئا .. اتركنى . دفعه (أدهم) أمامه في قسوة إلى خارج الملهى ،

وهو يقول في صرامة :

- سأتركك أيها الوغد ، ولكن بعد أن تجيب سؤالى . وألقاه فى عنف فوق مقدّمة سيارته ، فهتفت (جيهان) معترضة :

ستتلف مقدّمة السيارة.

ولكن (أدهم) تجاهلها تمامًا ، وهو يخرج من جيبه صورة (سونيا جراهام) ، ويضعها أمام عينى (بارك) ،

وهو يسأله بلهجة مخيفة ، تكفى لتجميد الدم فى عروق أشجع الرجال:

\_ أهذه هي السنيورا ؟

تطلع (بارك) إلى الصورة في ذعر، قبل أن يجيب: النها حتى لا تشبهها.

هتف (أدهم):

\_ماذا تقول ؟

رفع الزنجى يده ليحمى وجهه ، صائحًا فى ذعر وانهيار :

- أقسم لك إنها ليست هى .. أقسم لك .. أقسم لك .. والواقع أن الجواب كان مفاجأة لـ (أدهم) .. مفاجأة قاسية ..

\* \* \*

شد المحترفون الثلاثة ، (مانسون) و (جاك) و (ألبرت) ، قامتهم أمام قائدهم الجنرال (تورنسول) ، الذي رماهم بنظرة صارمة ، قبل أن يقول:

- المفترض أن ثلاثتكم من أفضل رجالنا ، في فرق القوات الخاصة ، التابعة للمخابرات المركزية الأمريكية .. بل أفضلهم على الإطلاق ، ما آخر عملية قمتم بها ؟!

أجابه (مانسون) في صوت قوى: - عملية (بيروت) يا سيادة الجنرال. سأله (تورنسول) في صرامة:

- وما نسبة النجاح فيها .

ابتسم (مانسون) في زهو ، قائلا :

ـ مائة في المائة يا جنرال ..

أوما (تورنسول) برأسه في اهتمام، ثم عاد يشد قامته، في وقفته العسكرية الصارمة، وهو يقول:

\_ عظيم .. هذه هي النسبة التي أطلبها ، في العملية الجديدة ، التي سأسندها إليكم الآن .

وتنهد في قوة ، قبل أن يستطرد :

- هناك رجل مصرى ، أريد مكم أن تقضوا عليه تمامًا . بدت الدهشة على وجوههم ، وهم يتبادلون نظرة صامتة ، قبل أن يعبر (مانسون) عن شعورهم ، قائلاً .:

-رجل واحد يا جنرال ؟!

اتعقد حاجباه ، و هو يجيب :

\_نعم .. رجل واحد .. رجل حطم بمفرده فريق (بيرت) كله .

اتسعت عيونهم في دهشة مذعورة ، ثم لم تلبث أن ضاقت في غضب ، و (ألبرت) يسأل :

- من هذا الرجل يا جنرال ؟

أجابه (تورنسول) في حزم، وهو يعقد كفيه خلف ظهره، ويسير أمامهم جيئة وذهابًا:

\_ستعرفون كل شيء عنه .. نقد طلبتكم في هذه الساعة لألقنكم كل ما أعرف بشاته ، حتى تكون مواجهتكم معه مدروسة ومحسوبة ، تحاشيا للوقوع في أية أخطاء ، قد يؤدى إليها عدم تقديركم لقدراته .. سأشرح لكم كل ما يخصه .. طبيعته .. أسلوبه .. قدراته .. وسائله ، وعلى الأخص ، مهاراته القدة المتعدّدة ، التي تجعل منه خصمًا لا يستهان به .. وانتبه وا إلى العبارة الأخيرة جيدًا .. لا تستهينوا بخصمكم أبدًا ، مهما بدا لكم هادئا مستكينا ، فهو تعلب ماكر ، وأسد جسور ، وفهد متوثب ، لا يؤتمن جانبه قط .. ولو أنكم تمتلكون مزية ونقطة تفوق عليه ، فهي أنكم تعملون على أرضكم ، وتحت غطاء من الشرعية ، يتيح لكم حرية حركة يفتقد هو إليها .. ثم إنكم أنتم الذين تبحثون عنه ، وليس هو الذي يبحث عنكم .. أي أن زمام المبادرة في أيديكم ، وعامل المفاجأة ملك يمينكم ، فلا تتنازلوا عن مزيتكم قط .. هل تفهمون ؟!

أومنوا برءوسهم إيجابًا ، وهم يستمعون إليه في اهتمام وانتباه شديدين ، فتابع بلهجته الصارمة الحازمة :

- سأمنحكم كل الصلاحيات اللازمة ، مع أحدث ما ابتكرته تكنولوجيتنا من أسلحة ومعدات ، وكل ما أطلبه منكم هو أن تعملوا بأقصى طاقتكم للظفر بالفريسة .

وانعقد حاجباه في شدة ، وهو يضيف :

\_ فلقد أقسمت ألا يهدأ لى بال ، حتى أسحق ذلك الرجل .

والتقط نفسا عميقًا ، ليملأ به صدره القوى ، قبل أن يدير عينيه في وجوههم ، قائلا :

بقى أن تعرفوا اسم خصمكم ، الذى ستقاتلون للظفر به .. واسمه هو (أدهم) .. (أدهم صبرى) . قالها بنبرة تحمل كل الحزم ..

وكل المقت ..

## \* \* \*

تثاءبت (جيهان) في إرهاق شديد، وألقت نظرة على (قدرى)، الذي استغرق في نوم عميق، في الأريكة الخلفية لسيارة (أدهم)، التي نطلق بها هذا الأخير، عائدًا إلى (نيويورك)، ثم تطلعت إلى ساعتها بعينين نصف مغلقتين، وهي تغمغم:

- لم يعد بإمكانى المقاومة . . سأستغرق فى النوم قليلاً . أجابها (أدهم) فى هدوء :

- هذا أفضل ؛ حتى تستعيدى نشاطك جيدًا ، عندما نصل إلى (نيويورك) ، فأظننا سنحتاج إلى كل ذرة منه هناك .

أسبلت جفنيها في تهالك ، وهي تسأله : -وماذا عنك ؟ .. ألا تشعر برغبة في النوم ؟ ابتسم ابتسامة باهتة ، وهو يقول :

- إننى أقاوم هذا .

هزّت رأسها ، قائلة :

\_صدقتى .. لـم أر فى حياتى كلها إرادة تفوق إرادتك ، ولا إصرارًا يمكنه أن يتفوق على إصرارك .

\_ أشكرك .

تثاءبت مرة أخرى ، وتركت رأسها يسترخى على مسند المقعد ، وهي تسأله بصوت نصف نائم :

- أما زلت تشعر بالحزن ؛ لأن السنيورا ليست (سونيا جراهام) ؟

هز رأسه نفيًا ، وهو يجيب :

ليس حزنًا كما تتصورين ، وإنما هو شعور بخيبة الأمل .

سألته في تهالك:

- هل كنت تتمنى لو أنها (سونيا) ؟.. هل تعتقد أن القتال معها سيكون أفضل من القتال مع غيرها ؟! ابتسع في أسى ، قائلاً :

بل القتال مع (سونيا جراهام) هو أشرس قتال يمكننا مواجهته ، ولكن فكرة بقائها على قيد الحياة ، كانت تبعث في نفسى أملا ، ينشده قلبى منذ فترة طويلة .

غمغمت :

\_ عجبًا !.. كنت أظنك تكرهها .

تنهد ، قبل أن يجيب :

\_ هذا صحیح ، ولکن وجودها علی قید الحیاة کان یعنی أثها نجت من انفجار جزیرتها ، ویعنی بالتالی أن ابنی منها ما زال علی قید الحیاة .

قالها، وعقله يستعيد تلك اللحظات الرهيبة، التي لم تفارق ذاكرته قط..

صرخات (سونيا) ..

والانفجار ..

ومصرعها مع ابنه ، في تلك الجزيرة ، التي اتخذتها مقرًا لمنظمتها (سناك)(\*).

<sup>(\*)</sup> راجع قصة ( الضربة القاصمة ) .. المغامرة رقم ( ١٠٠ ) .

وفى حلقه ، تكونت غصة كبيرة ، اختنق بها فى مرارة ..

كم تمنى لو أن السنيورا هى (سونيا جراهام) ... بالفعل ..

كم تمنى لو أنها لم تمت ..

وما زالت الحيرة تملأ نفسه ، عندما كشف أنها ليست هي ..

ما زال يشعر بأن (سونيا) وراء كل هذا .. إنه يعرف أسلوبها ..

وطبيعتها ..

ومنذ بدأ صراعه مع المنظمة الجديدة ، وهو يشعر بوجودها ..

وكل خطوة يخطوها تشير إليها ..

هى وحدها كان يمكن أن تنزعج إلى هذا الحد ، عندما كشفت أمره ، من خلال بصمته ، فى (جنيف) (\*) ..

هى وحدها يمكن أن تعود الستخدام رمز الأقعى لمنظمتها الجديدة ..

(=) راجع قصة ( عقارب الساعة ) .. المغامرة رقم ( ١٠٥ ) -

هناك رابطة عجيبة ، لا يمكنها مقاومتها ، بينها وبين الأفعى ..

رابطة طبيعية ..

فكل منهما أفعى ، تبت سمومها فيما حولها ..

كل منهما ناعمة ، جميلة المظهر ، ولكن الاقتراب منها يحمل الخطر ..

كل الخطر ..

ثم إن السؤال الحقيقى هو: لو أن السنيورا ليست (سونيا جراهام)، فمن تكون ؟!..

من ؟١..

كان مستغرفًا في أفكاره ، عندما تمتمت (جيهان)

- يا إلهى !.. لم أتصور أننى سأراها قط. التقت إليها ، يسألها في حيرة :

ـ من تعنین ؟

ابتسمت في شحوب ، قائلة :

\_ بل قل ماحمي ؟

ثع أشارت إلى الأفق ، مجيبة :

- الشمس .. لم أتصور أن هذه الليلة ستنتهى أبدًا . قالتها ، واسترخت في مقعدها أكثر وأكثر ..



وراحت في سبات عميق !..

أما هو ، فواصل قيادة السيارة ، وهويكر ر السؤال في أعماقه ...

وراحت في سبات عميق ..

أما هو ، قواصل قيادة السيارة ، وهو يكرر السؤال في أعماقه ..

من تكون السنيورا ؟! ..

من ؟!..

انطلقت ضحكة عالية عابثة ، من بين شفتى السنيورا الجميلتين ، وهي تزاول رياضتها الصباحية ، في ساعة مبكرة ، وتستمع إلى مساعدتها ، التي بدت عليها الدهشة ، وهي تقول :

\_عجبًا !! .. كنت أتصور أن الأخبار ستزعجك ياستيورا.

ضحكت السنيورا مرة أخرى ، قبل أن تقول : - على العكس تمامًا يا صغيرتي .. هذه الأخبار تتفق تمامًا مع ما كنت أتوقعه .

تضاعفت دهشة المساعدة ، وهي تقول :

\_عجبًا !.. هل كنت تتوقعين أن (أدهم صبرى) سيبذل كل هذا النشاط في ليلة واحدة ؟! . . لقد توصل الى الجنرال (أيدن)، و (بارك)، وعرف أن المختطفين يختبئون في (نيويورك). هل توقعت أن يفعل شخص ما كل هذا ، في ساعات محدودة .

ارتسمت ابتسامة جذلة على شفتى السنيورا، وهي تقول:

- هذا هو (أدهم صبرى) الذي أعرفه . تراجعت المساعدة في دهشة أكبر ، وهي تحديق فيها ، قبل أن تقول :

> - ولكن ، ألا يفسد هذا خططنا كلها ؟ هزّت السنيورا رأسها نفيا ، وهي تجيب : - على العكس .. إنه يتفق معها تماما . سألتها في اهتمام حائر :

- ولكن كيف يا سنيورا ؟! .. ما دام (أدهم صبرى) قد توصل إلى المكان ، الذي يختبئ فيه المختطفون ، فلا ريب أنه سيتوصل إليهم ، إن عاجلاً أو آجلاً ، وسيخلص السفير من بين أيديهم .

أومأت السنيورا برأسها إيجابًا ، وهي تقول بابتسامة

- بالتأكيد .

تنهدت المساعدة في حيرة ، قائلة :

- ألن يعنى هذا أننا فشلنا ؟

أطلقت السنيورا ضحكة عالية ، قبل أن تقول :

- بـل يعنى فقط أنك لست بالذكاء الكافى لفهم ما يحدث حولك .

عقدت المساعدة حاجبيها في ضيق ، والسنيورا تتابع في ثقة ودهاء:

بيدو أنك نسيت أن عملية السفير ليست عمليتنا الأساسية ، وإنما هي مجرد طعم ، لإبقاء (أدهم صبرى) ، في نيويورك حتى يستعد (توماس) وفريق القتلة ، لأداء مهمتهم الرئيسية ، والقضاء عليه .

وضحکت مرة أخرى ، مستطردة :

\_والآن توصئل (أدهم) إلى كل ما أردت له أن يتوصل إليه ، وأصبح عليه أن يعود إلى (نيويورك) ، للبحث عن المختطفين .

وضاقت عيناها ، وهي تستطرد :

\_ولكننى أعدك أن مهمته هناك لن تكون سهلة أو هينة .. لن تكون كذلك أبدًا .

قالتها ، وعادت تطلق ضحكة أخرى طويلة مبحوحة .. ضحكة جعلتها تبدو بالفعل أشبه برمز منظمتها .. بالأفعى ..

\* \* \*

« مستحیل! . . »

نطق (بل هايدن)، أحد القتلة المحترفين الكلمة، وهو يلقى ملف (أدهم صبرى) أمامه، على مائدة

الاجتماعات ، في مقر اتحاد القتلة ، قبل أن يستطرد في شيء من الانفعال :

- هذا الملف كله يبدو لى أشبه برواية خيالية ، حول . . . بطل أسطورى . . وهمى ليست حتى بجودة أعمال ( هوميروس )(\*) . . على الأقل هو لم يدع أن أعماله حقيقة ، وإنما وضعها كنموذج للخيال والانطلاق فى عصره .

أجابه (توماس) في حزم:

- يسعدنى أن ثقافتك سمحت لك بمعرفة (هوميروس) وأعماله يا (بل) ، ولكن ما ينبغى أن تدركه هو أن كل ما جاء بهذا الملف حقيقى تمامًا .

احتقن وجه (بل)، وهو يقول:

-حقيقى تمامًا ؟!.. أى قول هذا يا (توم) ؟!.. هل تصديق أنه يوجد رجل في هذا العالم يجيد استخدام كل أنواع الأسلحة ، وكل وسائل القتال ، وعدد لا حصر له

من اللغات الحية ، ويمتلك قدرة مذهلة على انتصال أية شخصية يشاء ، دون أن ينكشف أمره ؟! .. يا للسذاجة ! .. حتى (نيتشة) نفسه ، لم يبلغ هذا الحد بأفكاره (\*) قال (توماس) في حدة :

- كفى يا (بل) .. لسنا هنا بصدد الدخول فى مناقشات أدبية أو فلسفية ، وإنما اجتمعنا لتحديد موقفنا من العملية الجديدة .. هل سنتخذ قرازنا باغتيال ذلك الشخص أم لا ؟.. وهل سنقبل عرض السنيورا بالعمل فى منظمتها ، أم نستمر فى العمل لحسابنا ؟

أجابه القاتل الآخر (آرثر ميلوسكي):

- لو أن ما جاء بملف هذا الرجل حقيقى ، فالقضاء عليه لن يكون سهلاً أبدًا .

قال (توماس):

\_ هذا صحيح ، ولهذا كان المبلغ الباهظ .

<sup>(\*)</sup> هوميروس : أعظم الشعراء الإغريق ، كان وجوده محل جدل في القرن التاسع عشر ، ولكن الدراسات الحديثة ترجح أنه عاش قبل عام ٥٠٧ ق . م . ، ويقال إنه كان أعمى ، ومن أشهر أعماله ( الإلياذة ) و ( الأوديسا ) ، وهما من روانع الأدب العالمي .

<sup>(\*) (</sup>فريد - رخ فيلهلم- نيتشة ): ( ١٨٤٤ - ١٩٠٠ ): فيلمسوف الماتى عبقرى ، أصبح أستاذًا لأصول اللغة عام ١٨٦٩ م ، ولكنه أصيب بالجنون عام ١٨٨٩ م ، هاجم الحضارة الغربية المسيحية ، ونادى بإحداث اتقلاب في كل ما تعترف به من قيم أخلاقية ، وبارتقاء الإنسان روحًا وجسدًا ، في نظرية عرفت باسم ( نظرية السوير - مان ) .

مط (أندريه كال) شفتيه ، وقال :

- إنه يستحق بذل الجهد .

أدار (توماس) عينيه في وجوههم ، قائلا:

- إذن فأنتم توافقون على تولّى الأمر .

أجابه (تيد برونسون):

- بالتأكيد .. من النادر أن يحظى تنظيمنا بصفقة كهذه . سأله (توماس):

- وماذا عن العمل لحساب السنيورا؟

تبادلوا جميعًا نظرات متسائلة ، قبل أن يقول (تونى ويلكوكس):

- دعنا نتخلص من (أدهم صبرى) هذا أولاً، وبعدها نناقش هذه النقطة.

قال (توماس):

- عظيم .. سنعلن السنيورا إذن بيدء تنفيذ العملية ، وسنضع خطتنا ، ونبدأ العمل على الفور ، دون إبطاء . سأله (تشارلز دار):

- وهل سننطلق جميعًا لتنفيذ المهمة ، كما طلبت السنيورا ؟

صمت (توماس) بضع لحظات، قبل أن يهز رأسه نفيًا، قائلا:

- هذا أمر غير منطقى .. إننا جميعًا من المحترفين ، ومهما بلغت قوة وبراعة (أدهم صبرى) هذا ، فنصف عددنا يكفى لسحقه سحقًا ..

لا بأس من أن نخبر السنيورا أننا سنتولَى المهمة جميعًا ، ولكننا في الواقع سننتخب من بيننا خمسة لأداء المهمة ، وهذا أضخم عدد من القتلة المحترفين ، تم استخدامه عبر التاريخ ، للتخلص من رجل واحد ..

ودار بعينيه في وجوههم ، مستطردًا :

- سنسند المهمة إلى (آرثر ميلوسكى)، خبير التفجير، و (ألفريد جاكسون)، خبير القتال والكاراتيه، و (تشارلزدار) و (تونى ويلكوكس)، خبيرا الأسلحة، وأخيرا (جيسون تانج)، خبير السموم والكيماويات. أعتقد أنكم فريق متكامل، لا يمكن أن يصمد أمامه أقوى الرجال.

وابتسم ، مضيفا :

حتى ولو كان (أدهم صبرى) هذا . قالها ، وهو يضع توقيعه على ملف (أدهم) .. وكان هذا التوقيع بمثابة النطق بالحكم .. حكم الإعدام .

\* \* \*

تسلّلت أشعة شمس (نيويورك) الدافئة ، عبر زجاج سيارة (أدهم)، لتغمر وجه (جيهان)، التي تململت لحظة ، ثم رفعت يدها لتحجب وجهها ، وهي تفتح غينيها ، مغمغمة :

· / 34 斯登· / 10 斯勒· 斯勒· / 10 阿勒·

- هل وصلنا إلى (نيويورك) ؟

سمعت صوت (قدرى) من خلفها ، يقول في حنان :

-صباح الخير يا آنستي الصغيرة .

التفتت إليه في دهشة ، وتطلعت إلى مقعد القيادة الخالى ، قيل أن تقول :

-صباح الخير يا أستاذ (قدرى) .. أين (أدهم) ؟ أجابها بابتسامة أبوية حنون :

- ذهب للاطمئنان على (منى) .

انتبهت ، في هذه اللحظة فقط ، إلى أن السيارة تقف في ساحة الانتظار ، أمام المستشفى المركزي في (نيويورك) ، فاعتدلت متمتمة :

> - هل وصلنا منذ زمن ؟ أوماً (قدرى) برأسه إيجابًا ، وقال :

\_منذ ربع الساعة تقريبًا ، ولكن (أدهم) لم يشأ أن يوقظك ، وقال إنك عانيت الكثير أمس ، وتحتاجين إلى نوم عميق .

تنحنحت ، وحاولت أن تتطلع إلى المرآة الجانبية ، قائلة:

- لا ريب في أننى أبدو بشبعة ، عندما أستيقظ من النوم.

ابتسم (قدرى)، قائلا:

- لو أن هذه هي بشاعتك ، فأرجو ألا تسمحي لي برؤيتك في لحظات الانتعاش ، فلست أعتقد أن قلبي يمكن أن يحتمل فتنتك الطاغية حينذاك .

ضحكت لعبارته في جذل ، وهي تقول :

\_أنت مجامل يا أستاذ (قدرى) .

هزّ كتفيه المكتظتين ، قائلا :

- بالطبع ، فأنا أجامل نفسى ، عندما أقول : إن قلبى وحده سيتأثر ، فأنا واثق من أن كياني كله سيخر ساجدًا أمام جمالك حينذاك .

ضحكت مرة أخرى ، وقد راقت لها عبارته كثيرا ، وقالت:

- دعنا نختبر هذا إذن .. سأخرج لفسل وجهى

حيث ترقد (منى) ..

حاولت مقاومة فضولها الأنثوى العنيف، إلا أنها لم تستطع، فتمتمت:

- ela K ?!

ثم اتجهت فى حزم إلى حجرة العناية المركزة ، ولم تكد تبلغها ، حتى توقفت مبهوتة ، أمام المشهد الذى وقعت عليه عيناها ، عبر الواجهة الزجاجية للحجرة ..

كان (أدهم) يجلس إلى جوار (منى) ، التى رقدت على فراشها صامتة شاحبة ساكنة ، وعشرات الأنابيب والخراطيم والأسلاك تتصل بجسدها ، وتنقل إليها سوائل الحياة ، أو تنقل منها إشارات خاصة ، لمتابعة كل معدلاتها الحيوية ، فوق شاشات عديدة ، متراصة في المكان ، و (أدهم) يمسك يدها في حنان بالغ ، ويهمس فيأذنها بكلمات لا يسمعها سواهما ..

وعلى الرغم منها ، استخدمت (جيهان) مهارتها الفريدة ، في قراءة الكلمات ، عبر حركات الشفاة ..

واعتصرت قبضة باردة قلبها في عنف ..

لقد كان (أدهم) يهمس فى أذن (منى) باقوى كلمات حب وهيام سمعتها، في حياتها كلها ..

كلمات تكفى لإذابة جبل من الجليد ..

وتصفيف شعرى ، وأضع القليل من لمسات الزينة ، ثم أعود إليك ، لأرى ماذا يحدث ؟

قال مداعبًا:

- يا لقسوتك ! . . هل ترغبين في تدميري إلى هذا الحد ؟

ضحكت للمرة الثالثة في مرح ، وهي تغادر السيارة ، وتتجه إلى المستشفى ، ثم لم تلبث أن مطّت شفتيها ، قائلة :

- لماذا لا يصاب (أدهم) بالعدوى منه ؟!

قالتها ، وهزّت كتفيها ، وهي تمضى إلى حجرة السيدات بالمستشفى ، لتعدّل زينتها وتؤدى طقوسها الصباحية ، ثم غادرتها بعد ربع الساعة ، وهمّت بالعودة إلى السيارة ، إلا أنها لم تلبث أن توقّفت ، وغمغمت :

- لم يمكنه العمل ، قبل أن يطمئن عليها .. يا لها من علاقة !

كانت تشعر بالكثير من الغيرة ، مع تلك الرابطة القوية ، التي تربط ما بين (أدهم) و (منى) ، وينتابها الفضول لمعرفة ما يدور هناك الآن ..

في حجرة العناية الفائقة ..

ولإذابة كيانها كله ..

وفى غيرة وحسرة ومرارة ، عضنت شفتها السفلى ، وهى تتابع المشهد ، ولم تنتبه إلى خيوط الدموع ، التى استغلت شرودها ، وتسللت عبر مقلتيها ، وراحت تنحدر على وجهها في صمت ..

ولم تكتف دموعها بالانهمار من عينيها ، وإنما راحت تفسل قلبها المرتجف ، وتغمره بلهييها ، حتى كاد ينهار وسط ضلوعها ..

إنه يحب (منى) بحق ..

يحبها كما لم تر حبًا من قبل ..

وهذا يعنى أنه ليست أمامها فرصة واحدة للفوز بحبه ..

أية فرصة ..

تنهدت في قوة ، وهي تشيح بوجهها ، و ...

وفجأة ، وقع بصرها على المفتش (هاتكس) ، وهو يتجه إلى حجرة الطوارئ ، ويقتحمها ، قائلاً :

- كنت أعلم أننى سأجدك هنا .

التفت إليه (أدهم) في هدوء، وهو يقول في صرامة:

\_ اصمت .

برقت عينا (هاتكس) في ظفر، وهو يشير لرجاله الخمسة بمحاصرة المكان، قائلاً:

- ملفك أشار إلى علاقتك القوية بزميلتك هذه، التى ترقد فاقدة الوعى فى المستشفى المركزى، وكان من السهل أن أستنتج أنك ستأتى للاطمئنان عليها، إن عاجلاً أو آجلاً، وهذه نقطة ضعف ضخمة فى شخصيتك يا رجل.

أعاد (أدهم) يد (منى) إلى جوارها في رفق ، وهو يكرر في صرامة :

- اصمت .. هذا المكان لا يصلح لمثل هذه السخافات ، ثم إنك تزعج (منى) بأسلوبك هذا . لوَح (هانكس) بيده ، قائلاً :

- أمر صديقتك هذا لا يعنينى ، فكل ما كنت أحتاج اليه منها هو ..

اتقض (أدهم) عليه بغتة ، وأمسك معصمه ، ولوى ذراعه خلف ظهره في سرعة وعنف ، ثم دفعه أمامه في قسوة إلى خارج الحجرة ، قائلاً:

\_قلت لك: اصمت.

هتف (هانكس) في مزيج من الدهشة والذعر: - ماذا تفعل ؟!

وفى نفس اللحظة ، استل رجاله الخمسة مسدساتهم ، ولكن صوت (جيهان) انبعث من خلفهم ، وهى تقول في صرامة :

حدار أن يحتفظ أيكم بمسدسه .. سأطلق النار على كل من يظل ممسكا بمسدس ، بعد ثلاث ثوان من الآن . ألقوا أسلحتهم على الفور ، وارتفعت أيديهم باستسلام محنق ، ورئيسهم (هاتكس) يهتف :

-ما تفعله جريمة فيدرالية .. لابد وأن تدرك هذا ..

ليس من حقك مقاومة شرطى فيدرالى.

أجابه (أدهم) في صرامة ، وهو يدفعه أمامه في قسوة وحزم:

- أعمل عقلك يا رجل ، وستدرك أثنا لسنا خصمين كما تتصور ، فكلانا يسعى خلف الهدف نفسه ، ومن الخطأ أن نتقاتل ، ونترك الفرصة لخصمنا ، لينتصر علينا مغا .

لم يفهم (هانكس) ما يعنيه (أدهم) بقوله، فقال في حدة:

- لقد هاجمت القاعدة الجوية ، واختطفت طائرة هليوكوبتر حربية ، وهذا عمل غير مشروع . أجابه (أدهم) في صوت قوى :

راجع ملقات الجنرال (أيدن)، وستفهم لماذا فعلت هذا؟

كان يتحدّث إليه ، وهو يدفعه أمامه نحو الباب الخارجى ، و (جيهان) تتراجع معه فى حدر ، مصوبة مسدسها إلى الرجال الخمسة ، عندما انتبه فجأة إلى سيارة تعبر حديقة المستشفى ، وتتجه نحو بابها الخارجى بسرعة أكبر مما ينبغى ، على نحو يوحى بأنها لا تنوى قط التوقف أمام الباب ..

ثم التقطت عينه فوهة المدفع الآلى ، التى أطلت من نافذة السيارة ، فصاح وهو يدفع (هاتكس) بعيدًا :

\_ احترسوا .

قالها ، ووثب أرضًا ، وهو يجذب (جيهان) معه .. وفي اللحظة نفسها ، انطلقت الرصاصات ..

سيل من الرصاصات ، عبر فوهتى مدفعين آليين ، وحطّم الواجهة الزجاجية الكبيرة ، للباب الرئيسى للمستشفى المركزى ، بدوى هائل رهيب ، وفى نفس اللحظة ، التي توقّفت فيها السيارة ، وإطاراتها تطلق صريرًا مخيفًا ، و (هاتكس) يصرخ :

- اللعنة !.. ماذا يحدث هنا ؟.. ماذا يحدث هنا ؟ قفر (مانسون) و (جاك) و (ألبرت) من السيارة ، في المستشفى .

وأن ييدءوا هجومهم فور رؤيته ..

دون النظر إلى أية عوامل أخرى .

ولكن المشكلة التي واجهتهم ، هي أن خصمهم ليس رجلاً عاديًا ..

صحيح أن المفاجأة كانت قوية عنيفة ..

وأن (أدهم) لم يكن ليتوقع أبدًا ، أن يتم الهجوم في المستشفى ..

إلا أن عقله استوعب الموقف بسرعة مذهلة كعادته ، ودرسه جيدًا ، في جزء من الثانية ، ثم انتقل إلى مرحلة التنفيذ ، قبل أن تكتمل هذه الثانية ..

ومرة أخرى ، انطلقت رصاصاته نحو (مانسون) و (ألبرت) ، ففقد الأول مدفعه الآلى ، فى حين راح الثانى يطلق رصاصاته ، مع صرخة رهيبة ، تكفى لاصابة مرضى القلب بأزمة عنيفة ، أو بسكتة قلبية مباغتة ...

وبلا تردد ، أطلقت (جيهان) رصاصاتها نحو (أليرت) ..

وأصابته بثلاث منها في صدره .. ولكن العجيب أتها لم توقفه ..

١٧٧ (م ١٢ ــ رجل المتحيل ــ الألمى (١٠١)] وكل منهم يحمل مدفعه الآلى ، وصاح الأول :

- لا تفسدوا أثر المفاجأة .. اقتلوه على الفور .

أدرك (أدهم) من اللحظة الأولى أنهم يهدفون إليه، فانتزع مسدسه بسرعة مدهشة ، وسط موجة الرعب الهائلة ، التي ملأت المستشفى ، وجعلت الصرخات تنطلق من كل صوب فيه ، وأطلق رصاصاته نحو أقرب الرجال الثلاثة إليه ، فأطاح بمدفع (جاك) ، في حين واصل (مانسون) و (ألبرت) هجومهما العنيف ، غير مبالين بطبيعة الساحة ، التي اختاراها لقتالهما ، ولا بما يمكن أن يصيب قاطنيها ، من جراء موقف عنيف مباغت كهذا ..

وفي هذا ، كاتا ينفذان أوامر الجنرال (تورنسول) بمنتهى الدقة ..

لابد أن يتم الهجوم في مكان لا يمكن توقّعه ، حتى يكون عامل المفاجأة كاملاً ..

ولابد أن يتم بمنتهى القوة والعنف ، بحيث لا يمنح الخصم لحظة واحدة للتفكير والتدبير ، أو اتخاذ اللازم للمواجهة أو الدفاع ..

ولأنهم أيضًا راجعوا ملف (أدهم) كله ، كان من الطبيعي أن يبحثوا عنه هنا ..

فقد كان الرجال الثلاثة يرتدون دروغا واقية من الرصاصات، تحت ثيابهم المدنية العادية ..

وفى غضب ، أدار (ألبرت) فوهة مدفعه الآلى نحو (جيهان) ، صارخًا :

\_ستموتين أيتها الحقيرة .

ولكن رصاصات (أدهم) انطلقت في اللحظة نفسها ، لتخترق ركبة (ألبرت) ، وفخذه ، وساقه ..

وسقط (ألبرت)، على مسافة أمتار خمسة من (أدهم) و (جيهان)، والأخيرة تهتف:

\_كان الأفضل أن تنسف رأسه .. لو أننى أطلقت النار أولا لقعلت .

هتف وهو يهب واقفا على قدميه ، ويندفع نحو (ماتسون) و (جاك) ، اللذين يحاولان التقاط مدفعيهما ثانية :

\_ من حسن الحظ أنك لست في مكاتى .

رآه (مانسون) يندفع نحوه، فالتقط مسدسه بسرعة، وهتف:

ـ لن تقلح أيها الـ ..

قبل أن يتم عبارته ، وثب (أدهم) في مهارة ، ودار حول نفسه في الهواء ، وركله في أثقه في قوة ، فأطاح

به بعیدًا ، فی نفس اللحظة التی التقط فیها (جاك) مدفعه بالفعل ، وصوبه إلیه ، و ..

وأطلق النار ..

ولو أن الأمر سار على هذا النحو، في الانتقال من سطر إلى آخر، لكان من الطبيعي أن يلقى (أدهم) مصرعه برصاصات (جاك)..

ولكن الواقع أنه هناك سطر ناقص ، ما بين السطرين ..

ففي نفس اللحظة ، التي صوب فيها (جاك) مدفعه إلى (أدهم) ، اتدفعت نحوه (جيهان) ، هاتفة : - ليس بهذه السهولة ..

ثم أطلقت رصاصات مسدسها نحوه ..

وأصابت رصاصاتها كلها صدر (جاك) ، فدفعته إلى الخلف ، بحركة عنيفة مباغتة ، فارتفعت فوهة مدفعه الآلى ، وانطلقت رصاصاته كلها في الهواء ..

وقبل أن يستعيد توازنه ، كانت تنقض عليه ، وتهوى على فكه بلكمة كالقتبلة ، قائلة :

- كنت أتمنى نسف رأسك الغبى .

ثم دارت حول نفسها ، وهي ترتفع بجسدها ، لتركله في أنفه ، مستطردة :



مستطردة : \_ ولكن رئيسي يرفض هذا الأسلوب الحاسم ..

- ولكن رئيسي يرفض هذا الأسلوب الحاسم. شاهد ( هاتكس ) هذا القتال العنيف ، فهتف برجاله : - استعيدوا مسدساتكم يا رجال .. سنضع حدًا لهذا العبث غير المسئول.

سمع (أدهم) العبارة ، فجذب (جيهان) من يدها ،

- هيا بنا .. لم يعد لنا مكان هنا .

انطلقا يعدوان بأقصى سرعتهما نحو السيارة ، التي انطلق بها (قدری) لاستقبالهما ، و (هاتکس) یهتف في توتر:

- توقفا أو أطلق النار ..

أما رجاله الخمسة ، قلم ينتظروا أوامره ، وراحوا يطلقون النار مباشرة ..

وفي سرعة ، دفع (أدهم) (جيهان) داخل السيارة ، ثم وثب إلى جوار (قدرى) هاتفا:

- انطلق يا رجل ، وبأقصى سرعة .

انطلق (قدرى) بالسيارة ، تلاحقه رصاصات ( هاتكس ) ورجاله ، وهتف الأخير في صرامة :

> - الحقوا بهم .. لا تسمحوا لهم بالقرار . هب (مانسون) ، قائلا في حزم:

> > 110

\_ اطمئن .. لن يذهبوا بعيدًا .

صاح به (هانکس):

- انتظر . إننى ألقى القبض عليك ، بتهة ال . . قاطعه (ماتسون) ، وهو ينقض على سيارته ، وينتزع منها مدفعًا صاروخيًا :

> -صه يا رجل .. إننا نتبع جهاز المخابرات . اتسعت عينا (هاتكس) ، وهو يهتف : - المخابرات ؟!

تجاهله (مانسون) تمامًا ، وهو يضع المدفع على كتفه ، ويصوبه إلى السيارة ، التى يجاهد بها (قدرى) ، للانطلاق وسط ازدحام السيارات عند مدخل الحديقة ، و ...

وأطلق (مانسون) صاروخه .. وأصاب هدفه كمحترف .. ودوى الانفجار ..

\* \* \*

ثانية واحدة ، كانت الفيصل بين الحياة والموت .. ثانية واحدة ، انتبه فيها (أدهم) إلى (مانسون) ، الذي يصوب إليهم مدفعه ، ويهم بإطلاق صاروخه .. وفي هذه الثانية ، درس (أدهم) الموقف كله ..

مخرج المتشفى مزدحم بالسيارات ، التى تحاول الفرار ، بعد أن اشتعلت تلك الحرب المحدودة ، و (مانسون) محترف ، لا يمكنه أن يخطئ إصابة هدفه قط ، و (قدرى) هو الذى يقود السيارة ، و ...

واتخذ قراره ، قبل أن تنتهى الثانية ..

بل ، ووضعه موضع التنفيذ ..

وبكل قوته ، دفع (قدرى) أمامه إلى خارج السيارة ، وهو يهتف به (جيهان):

\_ اقفزى .

أطاعته (جيهان) في تلقائية ، دون حتى أن تلتفت خلفها ، ووثبت خارج السيارة ، وتركت جسدها يتدحرج مبتعدا عنها في سرعة ، في حين أحاط (أدهم) (قدري) بذراعيه ، وهو يهتف به :

- تعاون معى يا رجل .

ولكن جسد (قدرى) البدين لم يكن ليستجيب فى يسر، فى حين كان (مانسون) قد أطلق صاروخه بالفعل، و ...

ودوى الانفجار ..

انفجرت السيارة بدوى هائل ، أصاب نزيلين بسكتة قلبية فعلية ، وانطلقت الشظايا في كل مكان ، وأطلق

(قدرى) صرخة ألم هائلة ، عندما انغرس طرف المرآة الجاتبية المتطايرة في ظهره ، على قيد سنتيمتر واحد من قلبه ، وشعر (أدهم) بألم عنيف في ذراعه اليسرى ، في حين حمت (جيهان) وجهها ، ونيران الانفجار تلقح جسدها وساقيها ..

وفي ذهول ، هتف (هاتكس):

- رباه ا.. لقد نجوا .

انعقد حاجبا (مانسون) في غضب هادر ، وهو يصرخ: -

\_اللعنة! وصوب مدفعه مرة أخرى نحو (أدهم) و (قدرى) .. ولكن (أدهم) كان قد اتخذ قرارًا جديدًا .. وحاسمًا ..

لقد صنف خصومه ، وأدرك أن (هاتكس) ورجاله يسعون للظفر به واستجوابه ، نمعرفة ما يخفيه ، في حين يسعى (مانسون) ورجليه لسحقه سحقا ..

لذا، فلم يكن الاختيار عسيرا ..

لقد صوب مسدسه في سرعة إلى (ماتسون) .. وأطلق النار ..

واخترقت رصاصاته ساقى (مانسون) وذراعيه ،

فاتهار أرضًا ، وهو يطلق صرخة ألم ، ويهتف : \_ اللعنة ! . . اقتلوا هذا الوغد . . اقتلوه . . ولكن (أدهم) قال لـ (جيهان) في حزم، وهو يجذب (قدرى ) خلف سيارة قريبة .

- اهريي .. أسرعي .

هتفت به :

\_محال .. لن أتركك وحدك .

صاح بها في غضب صارم:

- ail أمر .

قالت في عناد:

\_وما عقوبة رفض طاعة الأوامر ؟

انعقد حاجباه في غضب هادر ، وهو يجيب :

\_ الإعدام .

أدهشها أن نطق الكلمة بمنتهى الجدية والحزم، فحدّقت فيه لحظة ، ثم قالت ، وهي تختفي خلف سيارة أخرى : \_ومادًا عنك ؟

كان ( هاتكس ) ورجاله قد سيطروا على الموقف كله تقريبًا ، بعد إصابة (مانسون) ورجاله ، وهتف هذا الأخير:

- استسلم یا مستر (صبری) .. لن تجد مکاتا تذهب

إليه ، ونحن نعلم أنك ستعود إلى هنا حتما ، من أجل زميلتك .

فاتعقد حاجبا (أدهم)، وهو يقول لـ (جيهان) في حزم:

- لا يمكننى أن أتخلّى عن (قدرى) و (منى). ثم أضاف في سرعة:

-كما أنك ستصبحين خط دفاعي الثاني.

أدركت مقصده على الفور ، فانطلقت تعدو مبتعدة بأقصى سرعة ، وهي تهتف بالعربية :

\_سأظل في الجوار .

ورآها (هاتكس) تبتعد، فصاح في رجاله:

- أوقفوها .

ولكن (أدهم) أطلق رصاصاته نحوهم، وهو يغمغم:

أصابت رصاصاته مسدساتهم ، وأطاحت بها بعيدًا ، دون أن تمسهم بسوء ، فتراجعوا في ذهول ممتزج بالذعر ، وهتف (هاتكس):

\_ مستحيل ! . . كيف فعل هذا ؟!

اختلس (أدهم) نظرة إلى (جيهان) ، التى اندست وسط الزحام ، وهى تعيد مسدسها إلى جيبها ، ثم لم تلبث أن اختفت بين السيارات وجموع البشر ، الذين

يراقبون ما يحدث من بعيد ، وقال بصوت مرتفع : - ما زلت أكرر أيها المفتش .. كلانا يعمل في الجانب نفسه ..

صاح به (هانکس):

\_ استسلم أولا ، وسنناقش هذا فيما بعد .

كان هذا يتفق تمامًا مع ما قدره (أدهم) ، الذي صاح:

- زميلي يحتاج إلى إسعاف عاجل .

أجابه (هانكس):

\_سنوفر له كل ما يحتاج إليه .

نهض (أدهم)، قائلا:

\_ في هذه الحالة ..

قبل أن يتم عبارته ، ارتفع صوت غاضب يهتف :

\_ في هذه الحالة سأرسلك إلى الجحيم .

ومن خلف (هاتكس)، بدأ (ألبرت) جالسًا على الأرض، بركبتيه المصابتين، وهو يحمل المدفع الصاروخي على كتفه، و ..

ويطلقه ..

نحو الهدف مباشرة ...

نحو (أدهم) ..

(أدهم صبرى).

\* \* \*

## ١٠ ـ قبضة السلطة ..

اندفع القاتل المحترف (تشارلز دار) إلى مقر منظمة القتل ، ووجهه وصوته يحملان أمارات انفعال جارف ، وهو يهتف :

- (توماس) .. (توماس) .. أين أنت يا رجل ؟! كان (توماس كالرك) يجرى محادثة في هذه اللحظة ، فقال بصوت مرتفع:

> - أنا هنا يا (شارلى) .. ماذا هناك ؟ نوع (تشارلز) بيده في حرارة ، قائلا :

- هل بلغتك أخبار أحداث المستشفى المركزى ؟

أجابه في دهشة:

- أية أحداث ؟!

هتف (تشارلز):

- هناك تبادل إطلاق نيران عند المستشفى ، ويهضهم استخدم صاروخًا . إنها الحادثة الأولى من نوعها ، و ( التليفزيون ) ينقل الصورة على الهواء مباشرة . قال ( توماس ) في حيرة :

- هذا صحيح ، ولكن ما الذي يثير اهتمامك بشأتها

إلى هذا الحد ؟.. إنكُ لم تعتد التفاعل مع الأحداث العامة على هذا النحو قط !!

أشار (تشارلز) بسبابته ، قائلا :

\_ هذا لأن حادث المستشفى ليس مجرد حادثة عامة تقليدية . إنها حادثة يهمنا أمرها بشدة .

ثم اتجه إلى جهاز (التليفزيون)، وأشعله مستطردا:

\_وبالذات في هذه الأيام.

تطلّع (توماس) في اهتمام إلى شاشة (التليفزيون)، ثم لم يلبث أن عقد حاجبيه، متمتمًا:

\_مستحيل !.. إنه هو !!

أجابه (تشارلز) في انفعال:

\_فى البداية لم أصدق نفسى ، وقلت إنه من المستحيل أن تضعه الظروف أمامنا بهذه البساطة ، ثم لم ألبث أن تأكدت من أنه هو نفسه (أدهم صبرى) ، الذى نسعى خلفه .. ها هوذا أمامنا .

صمت (توماس) لحظات ، وهو يتابع المشهد ، ثم قال :

- ویم یفیدنا هذا؟ أجابه (تشارلز):

- لقد حددنا موقعه على الأقل .

قال (توماس) في بطء ، وكأنه يزن كل حرف ، قبل أن ينطق به :

- وهل تعتقد أنه سيبقى هناك ؟ أجابه (تشارلز) في حماس :

لقد تحطّمت سيارته كما ترى ، ولم يعد الفرار سهلاً ، ثم إن زميله البدين مصاب ، وملفه يؤكّد أنه ليس من الطراز الذي يمكن أن يتخلّى عن رفاقه ، مهما كانت الأسباب .

قال (توماس) مترددا:

ـ هل تعتقد أنه سيستسلم ؟

أوماً (تشارلز) برأسه إيجابًا، وهو يقول:

ـ ان يدهشني هذا .

قال (توماس) معترضا:

- ولكن ملفه يقول: إنه ليس من الطراز الذي يستسلم للهزيمة في سهولة.

هز (تشارلز) كتفيه ، قائلا :

- ومن قال إنه سيستسلم للهزيمة ؟!.. لقد درست موقفه جيدًا ، ووجدت أن ذكاءه سيجد أن الاستسلام هو أفضل ما يمكن أن يفعله ، في هذه المرحلة من القتال ،

فقد قاتل بوجه عار طوال الوقت ، وانكشف أمره تماما ، والكل يعلم أن تلك الراقدة في حجرة العناية الفائقة في المستشفى زميلتة ، وأن المصاب زميله ، ولو أنه استخدم كفاءته وقدراته للفرار ، سيكون عليه أن يترك زميلته وزميله في قبضة أعدائه ، الذين لن يتورعوا في استغلالهما للإيقاع به ، أما لو استسلم ، وسمح لهم بإلقاء القبض عليه ، فلن يصبح لزميليه الأهمية نفسها ، وسيتمكن من تهريبهما بوساطة أحد زملائه فيما بعد ، دون أن يضطر للقتال في عنف من أجل هذا .

عقد (توماس) حاجبيه ، وهو يتطلّع إلى الشاشة ، مغمغما :

\_فكرة عبقرية !.. ولكننى ما زلت أتساءل . بم يفيدنا استسلامه هذا ؟

ابتسم (تشارلز) في خبث ، قائلا :

- القانون يحتم وضعه في الحبس الاحتياطي عندئذ، وأعتقد أن لدينا العديد من الأصدقاء في السجن المركزي في (نيويورك) .. أليس كذلك ؟

ارتفع حاجبا (توماس) ، وتألقت عيناه ، وهو يقول : - بلى .. أصدقاؤنا بالعشرات ، في إدارة السجن ، وبين المسجونين أنفسهم .

وضع (تشارلز) يده على كتفه ، مكملا : -وهذا يجعل القضاء عليه أكثر يسرا . هتف (توماس) في حماس :

- بالتأكيد

ثم اتعقد حاجباه فجأة ، وهو يحدق في شاشة ( التليفزيون ) ، مستطردًا في اتفعال :

- هذا لو بقى على قيد الحياة ، حتى يصل إلى السجن المركزى .

التفت (تشارلز) بدوره إلى الشاشة ، وانعقد حاجباه أيضًا ، وهو يحدّق في (ألبرت) الذي ظهرت صورته وهو يطلق صاروخه نحو (أدهم) .. وبمنتهى الدقة ..

\* \* \*

كانت مبادرة (ألبرت) مباغتة بحق ؛ فلم يتوقع (أدهم) أبدًا أن يقدم الرجل على هذا ، بعد أن حطم ركبتيه برصاصات مسدسه ..

ولقد أطلق (ألبرت) صاروخه، قبل أن يجد (هاتكس) ورجاله القرصة لمنعه ..

ولكن (أدهم) تحرّك بسرعة مدهشة ..

لقد اتحنى بسرعة ، ثم وثب وثبة هائلة مدهشة ،

ليحمى (قدرى) بجسده، وهو يهتف:

\_ larum .

ومع آخر حروف هتافه ، انفجر الصاروخ ..
انفجر على مسافة خمسة أمتار منه فحسب ،
وانطلقت منه موجة تضاغط عنيفة ، بلغ من شدتها أن
انتزعته مع (قدرى) من الأرض ، وألقتهما مترين إلى
الأمام ، مع سيل من الشظايا ، تناثر حولهما لمسافة
واسعة ، وتساقط على جسديهما ، على هيئة قطع
صغيرة مشتعلة ، نفضها (أدهم) في سرعة ، وهو

\_ أأنت بخير ؟!

ارتج جسد (قدری) کله ، وهو یقول فی انفعال : - نقد حمیتنی بجسدك .. أنت حمیتنی بجسدك . سأله (أدهم):

\_ المهم أنك بخير .. أليس كذلك ؟!

اتفجر (قدرى) باكيًا ، من فرط الانفعال ، فى نفس اللحظة التى وصل - فيها (هاتكس) ورجاله إلى حيث يرقد (أدهم) و (قدرى) ، واتحنى يسألهما :

- هل أصابتكما الشظايا ؟

هز (أدهم) رأسه نفيًا ، وهو يجيب :

- كلاً والحمد لله ، ولكن صديقى مصاب من انفجار السيارة ، ومرآتها مغروسة في ظهره ، وستحتاج إلى جراح بارع لانتزاعها منه ، دون أن يؤذي قلبه .

أجابه (قدرى) بصوت متهدج:

- اطمئن يا أصدق الأصدقاء .. هذه واحدة من فوائد طبقة الدهن السميكة ، التى تغطى جسدى ، فهى تحيطنى بغلاف قوى ، يصعب اختراقه لإصابة قلبى .

اندفع رجال الإسعاف من المستشفى فى هذه اللحظة ، وهم يحملون محفة كبيرة ، لينقلوا (قدرى) إلى قسم الطوارئ ، فسعل هذا الأخير ، وهو يقول :

- إنهما اثنان فقط يا (أدهم) .. هل تعتقد أنهما يستطيعان حملي ؟

ابتسم (أدهم)، قائلا:

- هناك اثنان آخران ، في طريقهما إلى هنا يا صديقى . وضع (هانكس) يده على كتف (أدهم) ، قائلا : — صدقتى يا رجل .. أنا شديد الإعجاب بقوتك ومهارتك وإصرارك ، ولكن القانون يحتم على أن ألقى القبض عليك .

أوما (أدهم) برأسه متفهما، وهو يقول: - أنا رهن إشارتك.

أحاط ( هانكس ) معصميه بالأغلال ، و (قدرى )

يسعل ، قائلا بالعربية :

\_عد إلينا بسرعة .

ابتسم (أدهم) ، قائلاً بالعربية أيضًا :

\_سأبذل قصارى جهدى .

سأله (هاتكس) متوترا:

\_ماذا تقولان ؟

أجابه (أدهم) في هدوء:

\_ إنه يتمنى لى حظا سعيدًا فحسب .

رمقه ( هاتكس ) بنظرة شك ، قبل أن يقول :

\_ فليكن .. أمامنا وقت طويل نتحدث فيه مغا ،

وأتعشم أن تقص على قصة حياتك كلها عندئذ .

ابتسم (أدهم) في سخرية ، قائلا :

\_ ألديك ما يكفى من الوقت ؟

عقد ( هاتكس ) حاجبيه ، و هو يقول :

\_ وفتى كله لك .

لم يتبادلا حرفًا واحدًا ، بعد عبارة (هاتكس) الأخيرة ، وسيارة المباحث الفيدرالية تحملهما مبتعدة عن منطقة الحادث ، التي اكتظت بالمشاهدين ورجال الصحافة والإعلام ، الذين اندست بينهم فتاة جميلة ، راحت تتابع ابتعاد السيارة في قلق بالغ ..

فتاة اسمها (جيهان) .. (جيهان فريد) ..

\* \* \*

انعقد حاجبا السنيورا في شدة ، وهي تتابع هذه المشاهد على شاشة (التليفزيون) ، وبدا عليها مزيج من التوتر والحيرة ، وهي تغمغم :

- لـو أن هـذا الصراع يحمل توقيع (توماس) وفريقه ، فأقسم أن أسحقهم سحقًا .

والتقطت سمّاعة الهاتف في عصبية ، ومساعدتها تقول:

- ألا يدهشك يا سنيورا أن (أدهم صبرى) يقاتل بوجه عار هذه المرة؟

أجابتها السنيورا، وهي تطلب رقم (توماس):

- هذا يدهشني بالتأكيد، ولكنني واثقة من أن لديه
دافعًا قويًا لهذا، فهو لا يمكن أن يرتكب هذه الحماقة قط.
قالت المساعدة في حيرة:

- أى دافع هذا ؟!.. إنه يكشف وجهه وهويته ، ويعرض مهمته كلها للخطر .

أجابتها السنيورا في حزم:

- لو أن التوصل إلى الداقع بسيط إلى هذا الحد ، لما

أصبح (أدهم صبرى) واحدًا من أقوى رجال المخابرات وأبرعهم في العالم .. لا تفكّرى في هذا الآن ، فسيظهر الدافع في حينه .

ثم انعقد حاجباها ، وهي تستطرد ، عبر الهاتف :

\_ ألو .. إنه أنا يا (توم) .. السنيورا .. قل لى : ألكم صلة بما تنقله شاشات (التليفزيون) الآن ؟

أجابها (توماس) في سرعة:

- مطلقا يا سنيورا .. لسنا ندرى حتى من هؤلاء ، الذين سعوا لقتله بكل هذا العنف ، وفي مكان كهذا ! ثم أضاف في اهتمام :

\_ولكننا نستطيع الإقادة مما حدث بشدة ."

سألته في حذر:

\_وكيف هذا؟

أجابها في حماس :

\_ إنهم سيحتجزونه حتمًا في السجن المركزى ، ولدينا أصدقاء عديدون هناك .

صمتت طويلا دون تعليق ، فتابع متوترا : - والأصدقاء يفعلون الكثير ، في مثل هذه الظروف . صمتت لحظة أخرى ، قبل أن تقول في اقتضاب :

ـ سنری .

وأنهت المحادثة في حزم متوتر ، ثم أشعلت واحدة من سجائرها الرفيعة الطويلة ، ونفثت دخاتها في قوة ، وهي تفكر في عمق ، فسألتها مساعدتها : .

ـ ما الذي يقلقك يا سنيورا ؟

هزت السنيورا رأسها ، وهي تتنهد في حرارة ، قبل أن تقول :

- أخبريني .. كيف يمكن لرجل مثل (أدهم صبرى) أن يستسلم بهذه البساطة ؟

أجابتها مساعدتها في حذر:

- ربما لم يكن أمامه سبيل آخر .

هتفت السنيورا:

- (أدهم) ؟! .. إنه يمتلك موهبة مدهشة ، في إيجاد حل لكل مأزق.

قالت المساعدة مترددة:

- ولكن زميله كان مصابًا ، ورفيقته ما زالت فاقدة الوعى، و ...

قاطعتها السنيورا ، وهي تعتدل بحركة حادة : - nak.

بترت المساعدة عبارتها في توتر ، وتطلعت إلى السنيورا في اهتمام وفضول ، فاستغرقت هذه الأخيرة

في تفكير عميق دام بضع لحظات ، قبل أن ترتسم على شفتيها ابتسامة جذلة ، مفعمة بالخبث والثقة والدهاء ، وهي تغمغم:

- آه .. هذه لعبتك إذن يا (أدهم)

ثم أدارت عينيها إلى مساعدتها ، وسألتها بغتة :

- هل تعرفين لماذا يميل كل زعماء العصابات ، إلى اتخاذ (نيويورك) مقرًا لهم ؟!

أجابتها مساعدتها:

- لأنها مدينة كبيرة ، تطلُّ على المحيط مباشرة ، وتضم مئات من أماكن المرح واللهو، والمطاعم والقنادق الفاخرة ، و ...

قاطعتها السنيورا بابتسامة كبيرة:

\_خطأ .. إنهم يختارونها لأن كل شيء فيها قابل للبيع والشراء ، حتى الذمم والضمائر .

قالتها ، والتقطت سماعة الهاتف مرة أخرى ، فسألتها مساعدتها:

- هل يعنى هذا أنك ستجرين اتصالاتك ، لإيجاد من يسعى لاغتيال (أدهم) في سجنه ؟!

هزَّت السنيورا رأسها نفيًا ، وقالت :

- كلا .. سأترك هذه المهمة لـ (توماس) ورجاله ،



فقد تلقوا أجرهم الأدائها.

سألتها في حيرة:

- بمن تتصلین إذن ؟

أطلت من عينى السنيورا ابتسامة كبيرة، وهي تقول:

- بشخص سيعمل على إحباط خطة (أدهم).

واتتقلت الابتسامة إلى شفتيها ، وهي تضيف :

-خطته الرئيسية .

ثم تحولت الابتسامة إلى ضحكة ..

ضحكة عالية ..

وقاسية.

\* \* \*

فرك (هانكس) كفيه فى توتر واضح، وهو يتطلع الى (أدهم)، الذى استرخى فى مقعده، وأسبل جفنيه، على نحو يوحى بأنه غارق فى نوم عميق، ثم قال فى شىء من العصبية:

-والآن يا مستر (أدهم) .. هل سنكمل حديثنا ، أم أنك ستواصل تظاهرك بالنوم ؟

ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى (أدهم) ، وقال دون أن يفتح عينيه :

-ما الذي تريد معرفته بالضبط؟

مال (هاتكس) نحوه، وهو يقول في لهفة: - من أنت بالضبط؟

اتسعت ابتسامة (أدهم) الساخرة، وهو يفتح عينيه في بطء، قائلا:

- ألم تقرأ كل بياتات الكمبيوتر ؟

قال ( هانكس ) في حدة :

- أنا أسألك .

أجابه (أدهم) في هدوء:

- وأنا أجيبك .

انعقد حاجبا (هانكس) في غضب، وقال أحد رجاله في صرامة، وهو يجذب مشط مسدسه:

- يبدو أن الأساليب السليمة لن تصلح معه .. دعنى أتعامل معه بأسلوب آخر .

التفت إليه (أدهم) في برود، وتطلّع إلى عينيه مباشرة، قائلاً:

- مثل ماذا ؟

كان الرجل قويا ، ضخم الجثة ، مفتول العضلات ، صارم الملامح ، إلا أنه لم يكد يرتطم بنظرة (أدهم) الحازمة ، حتى ارتجف شيء ما في أعماقه ، واتسعت عيناه ، وكأنه يواجه وحثنا رهيبًا ، وتراجع بحركة

حادة ، كادت تفقده توازنه ، فيسقط على ظهره ، فتطلع (هاتكس) في دهشة ، وهتف :

- تماسك يا رجل .

انتفض الرجل ، وكأنما يفيق من حلم طويل ، وحدق فى وجه (هانكس) ، قبل أن يتنحنح ، ويقول فى غلظة : - أتماسك ؟!.. إننى متماسك بالفعل .

زفر (هانكس) في توتر شديد، وأشار إلى الرجل بالتراجع، وهو يقول له (أدهم):

- اسمع يا مستر (أدهم) .. ملفك لدينا يحوى الكثير والكثير، حتى أنه ليدهشنى أنهم يمنحونك تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ابتسم (أدهم)، قائلاً في هدوء:

- إننى أحمل تأشيرة مفتوحة ، لمدة خمس سنوات .

هز ( هاتكس ) رأسه ، قائلا :

\_ما زال هذا يدهشني .

ورمق (أدهم) بنظرة جانبية ، مستطردًا في خبث :

- وخاصة أنك رجل مخابرات مصرى .

أجابه (أدهم) في سخرية:

من قال هذا ؟! . . جواز سفرى يقول : إننى رجل أعمال ، وملقى في جمعية رجال الأعمال سيؤكد لك أتنى

أمتلك بضعة أسهم، في عدد من شركات البترول والاليكترونيات هنا، وفي (اليابان)، مما يمنحني الحق في دخول الولايات المتحدة الأمريكية دوما، لمتابعة أعمالي وشئوني فيها.

مط ( هاتكس ) شفتيه ، قائلا :

- إنك تستغل نقطة قصور كبيرة ، في نظام الإجراءات لدينا .

تثاءب (أدهم) في ضجر، وهو يقول:

- بالتأكيد ، ولكن أخبرنى : هل سنقضى الوقت كله ، فى مناقشة النظم القاتونية لدخول (أمريكا) ، أم أن لديك أسئلة أخرى ؟!

زفر ( هاتكس ) ، قبل أن يقول :

- هل تعتقد يا سيد (أدهم) أننا سنظل نلف وندور، حول بعضنا البعض، طوال النهار ؟!.. لماذا لا نتناقش في وضوح، مثل أي رجلين متحضرين ؟ .. ألن تخبرني ما الذي كنت تقصده، عندما قلت: إننا نعمل في جانب واحد ؟

صمت (أدهم) لحظة ، ثم مال نحوه ، يسأله في اهتمام : - هل سمعت بأمر اختطاف السفير المصرى في ( واشنطن ) ؟

قال (أدهم) في حسم:

- ابحث إذن عن الهليوكوبتر الحربية ، التى التقطت المختطفين ، وانظر إلى أين يقودك هذا .

التقى حاجبا (هانكس) فى اهتمام بالغ ، وهو يقول : دعنى أخمن .. هل سيقودنى هذا إلى الجنرال (أيدن) ، والطيّار (فريمان) ؟!..

أشار (أدهم) بسبابته ، قائلا:

- بالضبط . . وهذا في البداية فحسب ، وبعدها سيقودك تتبع الأحداث إلى ما هو أكثر خطورة .

بدا توبر شدید علی وجه (هاتکس)، وهو یقول: -سید (أدهم). حدیثك هذا بالغ الخطورة، ویحوی اتهامات مخیفة.

أوماً (أدهم) برأسه إيجابًا ، وهو يقول في اقتضاب : - بالضبط .

قالها ، واسترخى فى مقعده فى هدوء شديد ، فرمقه (هانكس) بنظرة صامتة طويلة ، ثم نهض من مقعده ، وقال للرجل الجالس فى الحجرة :

- انتبه إليه جيدًا ، ولو بدرت منه بادرة واحدة ، توحى لك بالشك ، أطلق النار عليه مباشرة ..

11\_الخطر ..

عقد مدير المخابرات العامة المصرية حاجبيه ، وهو يطالع التقرير الضخم ، الذي وصله من (أمريكا) ، ورفع عينيه إلى جهاز العرض الخاص به ، ليتابع الشريط المسجّل ، الذي أرسله مندوب المخابرات (ناشد)، قبل أن يهز رأسه، قائلا:

- لا شك في أن الأمور تعقدت بشدة هذه المرة ، وأصبح من العسير أن يخرج منها (أدهم) سالمًا .

قال أحد مساعديه في قلق:

- بل أعتقد أنها أسوأ عملية قام بها سيادة العميد (أدهم) يا سيدى ، فقد انكشف أمره ، وشاهدت (أمريكا) كلها قتاله ، على الهواء مباشرة ، ولم يعد بإمكاته الاستمرار في مهمته هناك .

ازداد انعقاد حاجبي المدير ، دون أن ينطق بحرف واحد ، فقال مساعد آخر :

-من رأيي أنه ينبغي إرسال شخص آخر ، ليحل محل العميد (أدهم)، ويتولى عملية البحث عن السفير المختطف .

ارتسمت ابتسامة غامضة على شفتى الرجل ، وهو يقول:

\_ سأفعل بالتأكيد .

اتجه ( هاتكس ) إلى الخارج ، قائلا :

\_ سأفحص هذه البيانات بنفسى ، ثم أعود إليك ياسيد (أدهم).

أجابه (أدهم) ساخرا:

\_رباه ! . . كيف سيمكنني احتمال فراقك ؟!

رمقه (هاتكس) بنظرة محنقة ، وتأكد من أن الأغلال تربط معصمه الأيمن بقائم المنضدة التقيلة ، قبل أن يغادر الحجرة ، مغمغمًا في سخط:

\_حاول أن تحتمله .

وأغلق الباب خلفه في عنف ..

ولثانية أو ثانيتين ، ران على الحجرة صمت عجيب ، قطعه رجل المباحث الضخم الجثة ، وهو يقول :

- السنيورا ترسل إليك تحياتها يا سيد (أدهم).

اتعقد حاجبا (أدهم) بشدة ، وهو يلتفت إلى الرجل في حركة حادة ، ورآه يتراجع خطوة إلى الخلف ، ويصوب إليه مسدسه ، و ..

ويطلق النار .

التفت إليه المدير ، يسأله في اهتمام : \_ هل تعتقد هذا ؟

أوما المساعد برأسه إيجابًا ، وقال :

- بكل تأكيد ، فالعميد (أدهم) أصبح الآن ورقة محترقة ، ولا ريب في أن المباحث القيدرالية ستحكم قبضتها عليه ، وستبذل قصارى جهدها ، لمنعه من الإفلات من بين أصابعها .

ابتسم المدير ، وهو يقول :

\_يمكنهم أن يحاولوا على الأقل.

تطلع إليه مساعدوه في دهشة، وسأله أحدهم في حيرة:

-ماذا تعنى يا سيادة المدير ؟

أشار المدير بيده ، قائلا في حزم :

- أعنى أتكم تعلمون جميعًا أن (أدهم صبرى) حالة خاصة ، لا يمكن أن تنطبق عليها القواعد العادية التقليدية ، المعمول بها في عالم المضابرات ، فمن المضحك أن نقول: إن أمره قد انكشف ، إذ إنه لا يوجد رجل مخابرات ، في العالم أجمع ، يجهل من هو (أدهم صيرى) .. إنه الورقة التي لا تحترق أبدًا .. الاستثناء الوحيد من قواعد السرية .. بل ويمكنكم اعتباره نوعا من الدعاية العلنية ، لقوة جهاز المخابرات المصرى .

هتف أحد المساعدين في دهشة مستنكرة: \_دعاية علنية ؟! .. أي قول هذا يا سيدي ؟! .. ومن

يحتاج إلى دعاية علنية ، في عالم يعتمد على السرية المطلقة ؟

أجابه المدير في حسم:

- كل أجهزة المخابرات في العالم ، تحتاج إلى دعاية علنية ، حتى وإن لم تعترف بهذا صراحة ، وكل جهاز مخابرات يبحث عن وسيلة للدعاية عن قوته ، بشكل أو بآخر ، وكل ما يحرص عليه هو ألا يبدو هذا واضحا ، فجهاز (الموساد) مثلا يعتمد في عمله على الدعاية التي تسبقه ، والتي توحي للجميع بأنه أقوى جهاز مخابرات في العالم ، فهذه الدعاية تجعل من الصعب على الأفراد العاديين أن يتحدوا شخصًا ، يعلمون أنه ينتمى إلى (الموساد) ، كما أنه يبث الطمأنينة في قلوب من يتم تجنيدهم لحساب الجهاز ، وهذا ينطبق أيضًا على المخابرات الأمريكية ، والبريطانية ، والروسية .. وإن اختلفت الأساليب ، كانتاج أفلام حول أعمال المخابرات ، أو ابتكار شخصية رجل مخابرات فذ، أو حتى تسريب خبر ما إلى الصحف، يوحى بمسئولية جهاز المخابرات عن عمل ضخم ، يثير الرهبة في النفوس.

قال أحد المساعدين في حيرة: - وهل ينطبق هذا علينا أيضا ؟ أومأ المدير برأسه إيجابًا ، وهو يقول:

- بالتأكيد .. لماذا نقوم بنشر بعض العمليات القديمة إذن ؟.. ولماذا في رأيك نكشف بعض عملانا السابقين ، مثل (رفعت الجمال)(\*) ، أو (أحمد الهوان)(\*\*) ؟!.. أليست هذه إحدى وسائل الدعاية ؟. قال مساعد آخر:

(\*) رفعت الجمال: شاب مصرى ، جندته المضابرات العصرية ليحيا في قلب (إسرائيل) في الخمسينات تحت اسم (جاك بيتون) ، وظل يحمل الجنسية الإسرائيلية طوال عمره ، ويقيم علاقات قوية في المجتمع الاقتصادي والعسكري الإسرائيلي ، ولقد نشرت قصته في (مصر) تحت اسم (رأفت الهجّان) .

(\*\*) أحمد الهوأان: جندته المخابرات المصرية بعد حسرب ١٩٦٧ م، وكان له دور كبير في الإيقاع بواحدة من أقوى شبكات التجمئس، في فترة حرب الاستنزاف، كما حاز ثقة الإسرائيليين، وحصل منهم على قدر هاتل من المعلومات، أفاد كثيرا في تخطيط وتنفيذ حسرب أكتوبسر ١٩٧٧ م، ولقد نشرت قصته باسم (دموع في عيون وقحة)، وحمل فيها اسم (جمعة الشوان).

- هذا صحيح من الناحية الإعلامية يا سيدى ، ولكن كيف يمكن أن ينطبق على رجل مخابرات في مهمة رسمية ؟!

هز المدير كتفيه ، وهو يجيب :

ـ يمكنك اعتباره تطويرا ثوريًا في قواعد أعمال المخابرات ، فلا توجد قواعد ثابتة في عملنا ، وإنما كل شيء يتطور مع الزمن .

واتعقد حاجباه ، وهو يتابع في حزم :

- المهم أننى أثق تمامًا بقدرة (أدهم صبرى) على معالجة الأمر، وإصلاح كل ما حدث من أخطاء أو مشكلات.

تبادل مساعدوه نظرة متشككة ، قبل أن يقول أحدهم : - معذرة يا سيدى ، ولكن هذا يبدو لنا مستحيلاً . أشار المدير بسبابته ، قائلاً :

- بالضبط ، ولهذا أجده مناسبًا تمامًا لطبيعة (أدهم) . ثم ابتسم ، مستطردًا :

> - هل نسيتم اللقب الذي نطلقه عليه ؟ أوما أحدهم برأسه ، مغمغما :

- نعم .. لقب (رجل المستحيل) . ثم استطرد في شيء من الضيق :

-ولكن لماذا استسلم لرجال المباحث الفيدرالية ، وهو يعلم أنهم سيعتصرونه اعتصارا ، ليعرفوا ما يخفيه ؟ \*

أجابه المدير في حسم:

- لم يكن أمامه حل بديل ، ف (منى) لا تزال راقدة فى قسم الحالات الحرجة بالمستشفى ، وهم يعرفون صلته بها ، و (قدرى) مصاب ، على قيد أمتار منه ، وطبيعة (أدهم) تمنعه من التخلّى عنهما ، مهما كان الثمن .

ثم مال إلى الأمام ، متابعًا في حزم :

- وهذا يعنى أن وجود (قدرى) و (منى) فى (أمريكا) أصبح يمثّل نقطة ضعف كبيرة، بالنسبة لرجلنا (أدهم صبرى)، وأفضل ما نقطه من أجله، حتى تتحرّر يداه، هو أن نعمل على إخراجهما من (أمريكا)، وإحضارهما لاستكمال علاجهما فى (القاهرة).

ورقع عينيه إلى أحد رجاله ، متابعًا :

- اتصل بمندوبنا (ناشد) ، واطلب منه أن يتخذ كافة الإجراءات المطلوبة ، لنقل (منى) و (قدرى) إلى (القاهرة) ، بطلب خاص من الملحق الطبي للسفارة

المصرية في (واشنطن)، وارسل إليه جوازي سفر ديبلوماسيين باسميهما، لتذليل كل العقبات المحتملة. وشد قامته، مضيفًا في حزم شديد.

- أريدهما هنا قبل صباح الغد بأى ثمن ، وإلا فستصبح مهمة (أدهم) في (أمريكا) عسيرة .. عسيرة للغاية .

> وكان على حق تمامًا في عبارته هذه .. لقد أصبحت مهمة (أدهم) عسيرة بالفعل .. عسيرة إلى أقصى حد ..

> > \* \* \*

من المؤكد أن موقف (أدهم)، في مبنى المباحث الفيدرالية، كان بالغ الدقة والحساسية والخطورة بالفعل، فهو يجلس داخل حجرة صغيرة، ويده اليمنى مقيدة بأغلال حديدية إلى قائم المنضدة الثقيلة، وعلى قيد مترين منه يقف رجل مباحث ضخم الجثة، مفتول العضلات، يصوب إليه مسدسا كبيرا...

ويطلق النار ..

وكرد فعل أولى ، مال (أدهم) جانبًا ، وهو يهب من مقعده ، وينحنسى برأسه في سرعة متفاديا مسار الرصاصة الأولى ، التي اخترقت كم سترته ، ومزقت

جزءًا من لحم ذراعه اليسرى ، قبل أن تكمل طريقها ، وترتطم بالجدار ..

وفى الثانية التالية مباشرة ، التقط (أدهم) المقعد ، الذى كان يجلس عليه من لحظة واحدة ، وألقاه نحو الضخم ، فارتطم به فى عنف ، قبل أن يسقط أرضا ، والضخم يصرخ غاضبا :

ـ لن تنجح هذه المرة .

وتراجع ليلتصق بالجدار ، وهو يصوب مسدسه نحو (أدهم) ثانية ، ولكن هذا الأخير دفع المائدة الثقيلة أمامه بكل قوته ، وهو يهتف :

- لا تجزم يا رجل .

ارتطمت المائدة بالرجل فى عنف، فتأوه فى قوة ، مع الألم الرهيب ، الذى تصاعد من معدته وساقيه ، ولكن (أدهم) أخرس تأوهاته بلكمة كالقنبلة فى أسنانه مباشرة ، وهو يقول :

- إذن ، فأنت أحد رجال السنيورا .

وخفض قبضته اليسرى، ليضرب بها مسدس الرجل، ويلقيه بعيدًا، ثم عاد يرفعها بسرعة مذهلة، ليهوى بها على أنف الضخم، ويحطّمه تمامًا، في نفس اللحظة التي اندفع فيها عدد من رجال المباحث

الفيدرالية إلى الحجرة الصغيرة، شاهرين أسلحتهم فى توتر بالغ، فصاح بهم زميلهم الضخم، وهو يمسك أنفه المحطم، والدماء تغرق وجهه ويديه:

- لقد حاول قتلى ، والفرار من هنا .

انعقد حاجبا (أدهم) ، وهو يقول :

- هذا الوغد أراد أن يقتلني ، لحساب جهة ما .

صرخ رجل المباحث في ثورة:

- هل ستصدقونه ؟.. هل ستصدقون هذا العربى ؟ نقل رجال المباحث عيونهم بين الرجلين فى شك متوتر، ثم قال (هاتكس):

- محاولة سخيفة ، لا تليق بك أبدًا يا سيّد (أدهم) . قال (أدهم) في صرامة :

-إذن فقد صدقت هذا الوغد .. يا للسخافة !.. هل لك أن تفسر لى إذن كيف خططت للفرار ، بعد أن أقتل هذا الحقير ؟!.. كيف سأخرج من مبنى المباحث الفيدرالية كله ؟

أجابه ( هاتكس ) في حزم :

- لقد رأيتك تخرج من القاعدة الجوية مع زميلتك ، وكان أسلوبك في فعل هذا مدهشا .

هتف الضخم:

- هل رأيت ؟ . . إنه كاذب حقير .

اتعقد حاجبا (هاتكس)، وأشار إلى أحد رجاله، قائلاً:

- معذرة يا سيد (أدهم) .. كنا ننوى التعامل معك بأسلوب متحضر يا سيد (أدهم) ، ولكن محاولتك هذه تضطرنا إلى اللجوء إلى أسلوب آخر .

أشار (أدهم) إلى الضخم، قائلا:

- لا تفسد الأمر كله يا (هاتكس) .. استجوب هذا الوغد ، وسله لماذا ..

قبل أن يتم عبارته ، اندفع أحد الرجال نحوه بغتة ، ودفع في وجهه سيلاً من رزاز قوى ، عبر بخاخة قوية ..

وتراجع (أدهم) بسرعة ، إلا أن الرائحة النفاذة هاجمت عقله في عنف ، فأحاط به ضباب كثيف ، وهو يهتف:

- أيها الـ ...

ولم يتم عبارته ..

لم يتمها ؛ لأن ذلك الضباب تكاثف حول خلايا مخه في سرعة مذهلة ، وسيطر على عقله كله في لحظة واحدة ، و ...

وسقط ..

سقط (أدهم صبرى) فاقد الوعى، وسط تلك الحجرة الصغيرة، في مبنى المباحث الفيدرالية، وسط (هاتكس) ورجاله ..

ووسط الخطر ..

خطر الموت ..

\* \* \*

فتح (قدرى) عينيه فى ضعف، وتطلع إلى الممرضة، التى تحققه بحققة جلوكوز كبيرة وازدرد تعابه فى صعوبة، قبل أن يسألها:

\_ هل اتتهت العملية ؟

ابتسمت وهي تجيب :

\_نعم .. أثت هذا منذ ساعة تقريبًا ، ولقد أجرى لك الدكتور (سميث) جراحة رائعة ، ويقول إنه يمكنك الخروج من هنا بعد أسبوع واحد .

سألها متهالكا:

- ألا يمكننى العودة إلى منزلى ، قبل هذا الموعد ؟ ترددت لحظة ، قبل أن تقول :

- لست أعتقد أنك تستطيع العودة إلى منزلك مباشرة ، فما زالت المباحث الفيدرالية تطالب باستجوابك ، وهناك

شرطيان يقومان على حراسة الحجرة طوال الوقت.

ابتسم في ضعف ، مغمغما :

- هل بلغت أهميتي هذا الحد ؟!

تطلعت إليه مشفقة ، وهي تقول :

- يسعدنى أنك مازلت تحتفظ بروح معنوية مرتفعة . ربت على كرشه الضخم ، قائلا :

- ولكن معدتى خاوية ، وهذا يصيبنى بنوع من الإحباط ، لا يمكن علاجه إلا من خلال وجبة دسمة .

هتفت في دهشة :

- وجبة دسمة ؟!.. ولكن هذا مستحيل !.. دكتور (سميث) لا يمكن أن يسمح بهذا قبل شهر كامل . اتسعت عيناه ، وهو يقول في ذعر :

- شهر كامل ؟!.. في هذه الحالة ستضطرون إلى تحنيط الوجبة الدسمة ، ودفنها إلى جوار جثتى ، وشاهد قبرى يقول : «عاش سعيدًا ، ومات جائعًا » .

ابتسمت ، قائلة :

- إن هذا ليؤسفني حقًّا ، ولكنني لا أملك من الأمر شيئًا. مط شفتيه في غضب ، قائلاً :

- كم أبغض الأطباء .

دخلت الحجرة ممرضة سمراء ، في هذه اللحظة ،

وقالت للممرضة الأولى في هدوء:

-دكتور (سميث) يطلبك.

أجابتها الممرضة في اهتمام:

\_سأذهب إليه على القور .

ولم تكد تغادر الحجرة ، حتى التفتت السمراء إلى (قدرى) ، وسألته بالعربية :

\_ كيف حالك الآن ؟!

تطلّع إليها (قدرى) فى دهشة ، قبل أن يهتف : - (جيهان) ! . . يا إلهى ! . . لم أتعرّفك للوهلة الأولى . . البشرة السمراء والشعر الأسود أبدلا ملامحك

اقتربت منه ، وهي تبتسم ، قائلة :

- إنه مجرد تنكر بسيط ، لو قارنته بالمعجزات التى يصنعها (أدهم) .

سألها في لهفة:

تمامًا .

- أين هو ؟ . . ماذا فعلوا به ؟

أجابته في شيء من المرارة:

- ما زال في مبنى المباحث الفيدرالية ، ولا ريب في أن معاناته شديدة هناك .

عض (قدرى) شفتيه قهرا، وهو يقول في ألم:

- لقد استسلم من أجلنا أنا و (منى). أومأت برأسها موافقة ، وقالت :

- هذا صحيح ؛ لذا فقد اتخذت القيادة في (القاهرة) قرارًا بإعادتكما إلى (مصر)، بأسرع وسيلة ممكنة، حتى يصبح هو حر الحركة.

> انسابت الدموع من عينيه ، وهو يقول : -كم كنت أتمنى البقاء إلى جواره فى محنته . قالت فى حزم :

- عودتك إلى ( القاهرة ) تساعده على التغلُب عليها بالتأكيد .

أوماً برأسه ، قائلاً ودموعه تغرق وجهه :

- سأفعل أى شىء فى الدنيا من أجله .

ومسح دموعه ، قبل أن يسأل :

- ومتى نرحل إلى (القاهرة)؟

أجابته فى هدوء :

ــ في أقرب فرصة ممكنة .

فى نفس اللحظة ، التى نطقت فيها عبارتها ، كانت الممرضة المسئولة عن قسم الطوارئ بالمستشفى تقرأ تصريحًا خاصًا ، أعطاها إياه رجل هادئ الملامع ، يرتدى خلّة أنيقة ، ورباط عنق زاهى

الألوان ، ثم ترفع عينيها إليه ، وتسأله : - هل ترغب في اصطحاب المريضة (منى توفيق) الآن ؟

أجابها في هدوء:

\_ لو سمحت .

راجعت التصريح مرة أخرى ، قبل أن تقول : - ولكن المريضة مازالت فاقدة الوعى ، وسيحتاج نقلها إلى وسائل خاصة ، وسيارة إسعاف مجهزة : أومأ برأسه ، قائلاً :

\_ لقد اتخذنا كل الاستعدادات اللازمة ، ولدينا خبراء ، وسيارة الإسعاف تقف بالخارج .

مطّت شفتيها ، وكأثما لا يروق لها ما يحدث ، وقالت : \_ بقى أمر واحد .

تطلُّع إليها متسائلاً ، فأضافت في حزم :

- المباحث الفيدرالية أكدت ضرورة عدم خروج المريضة ، دون موافقة صريحة من المفتش (هاتكس) ، أو من ينوب عنه ؛ لأنهم يحتاجون إليها ، في قضية خاصة .

ناولها تصريحًا يحمل خاتم المباحث الفيدر الية ، قائلا : - ها هوذا .

طالعت التصريح الثاني في شيء من الشك، ثم لم تلبث أن هزات رأسها، قائلة:

> - أعتقد أن كل شيء على ما يرام . ثم اعتدلت ، مستطردة في حزم : - يمكنكم أخذ المريضة .

ابتسم صاحب الملامح الهادئة ، واستدار يشير إلى اثنين من الرجال ، تقدّما في سرعة نحو حجرة (منى) ، وراحا يؤديان عملهما في سرعة ودقة ، تشف عن مدى احترافهما ، في هذا المجال ، ثم دفعا فراش (مني) أمامهما إلى المصعد ، ولم تمض دقائق معدودة ، حتى كانا يحملانه إلى سيارة الإسعاف المجهّزة ، وصاحب الملامح الهادئة يحتل مكانه إلى جوار سائقها ..

ومن نافذة حجرة (قدرى) شاهدت (جيهان) هذا المشهد، وغمغمت في حيرة:

- عجبًا !.. إنهم ينقلون (منى)!!.. كنت أعتقد أنهم لن يفعلوا هذا قبل ..

بترت عبارتها بغتة ، عندما وقع بصرها على سائق سيارة الإسعاف المجهزة ، واتسعت عيناها في ذعر ، هاتفة :

رباه!.. إنه لا يرتدى الزى الرسمى المفترض . ثم انطلقت تعدو ، صائحة :

\_ إنهم يختطفونها .

اتسعت عينا (قدرى) في هلع ، وهو يهتف :

\_ يختطفونها ؟! .. يا إلهي ! .. (مني ) .. (مني ) .

أما (جيهان)، فقد انطلقت بأقصى سرعتها، عبر ممرات المستشفى، وعندما بلغت الباب الخارجى، كانت سيارة الإسعاف قد انطلقت بالفعل، فجرت خلفها، صائحة:

\_ انتظر يا هذا . . انتظر .

لمحها السائق في مرآة السيارة الجاتبية ، وسأل صاحب الملامح الهادئة في قلق :

\_ إنها واحدة من ممرضات المستشفى .. هل نتوقف ؟

هز الرجل رأسه في هدوء ، وهو يجيب :

\_كلاً .. امض في طريقك .. لم يعد أمرهم يعنينا .. دعهم يبلغون الشرطة لو أرادوا .

ثم ارتسمت على شفتيه ابتسامة ظافرة ، وهو يستطرد :

\_ السنيورا لا يعنيها هذا كثيرًا .



ومع قوله ، ضغط السائق دواسة الوقود بالسيارة ، ليزيد من سرعتها أكثر ، فلهثت (جيهان) ، وهي تعدو خلفه بأقصى سرعتها ، وتهتف :

- يا إلهى ! . . لن يغفر لى (أدهم) أبدًا ، لو سمحت لهم بالفرار بها . . لن يغفر لى أبدًا .

وانحرفت إلى اليسار، وانطلقت تعدو بمحاذاة سور المستشفى، دون أن ترفع عينيها عن السيارة، التى انطلقت تعبر الطريق، الذى يدور حول المستشفى، ثم قفزت (جيهان) متعلقة بالسور، وتسلقته فى سرعة ومهارة، ولم تكد تبلغ قمته، حتى رأت السيارة مندفعة نحوها، فقفزت إلى سقفها، و...

وارتظمت بسقف السيارة في عنف ، وهي تنحرف بغتة ، ففقدت (جيهان) توازنها ، وحاولت التشبث بمصباح سيارة الإسعاف ، ولكن يدها انزلقت عنه ، فتراجع جسدها في حركة حادة ، ولكنها نجحت في التعلق بحافة السيارة ، في نفس اللحظة التي هتف فيها صاحب الملامح الهادئة في السائق :

- اضغط الفرامل بسرعة .

ضغط السائق فرامل السيارة بحركة حادة مباغتة ، فشهقت (جيهان) ، وجسدها يندفع إلى الأمام في قوة ،

## ١٢\_القتل بالجملة ..

ارتسمت على شفتى (تشارلز) ابتسامة كبيرة ، وهو يقول لـ (توماس) ، في لهجة تحمل كل الظفر :

- الخطة تسير على ما يرام .

سأله (توماس) في اهتمام:

\_ هل أرسلوه إلى السجن المركزى ؟

أوما (تشارلز) برأسه إيجابًا ، وقال :

\_ إنه في طريقه إلى هناك الآن ، وعندما يصل سيكون رجالنا في استقباله .

سأله (توماس) في حزم:

- أأنت واثق من ولائهم لنا؟

أطلق (تشارلز) ضحكة ساخرة ، قائلا:

-ما الذى تقصده بولاتهم لنا يا رجل ؟!.. الولاء الوحيد الذى يحمله أمثال هؤلاء للنقود وحدها .. الدولارات .. تلك الأوراق الخضراء الجميلة ، التى يبيع من أجلها الشقيق شقيقه ، وتنحر الأم وليدها .. ولقد حصلوا على الكثير ، ويأملون في الحصول على الأكثر ، بعد أن يقضوا عليه .

وارتطم رأسها بمصباح السيارة ، الذي تحطم في قوة ، وهي تتدحرج وتهوى إلى الأرض ..

وفى نفس اللحظة ، التى ارتطع فيها جسدها بالأرض ، انطلق السائق بالسيارة ..

وعلى الرغم من الدوار العنيف، حاولت (جيهان) الانطلاق مرة أخرى خلف السيارة، إلا أن ساقيها لم تطاوعاها، فهتفت في مرارة، وهي تقاوم دموع الفشل:

- لن يغفر لي أبدًا .

وعضت شفتيها في قهر ، والسيارة التي تحمل (مني) تبتعد ..

وتبتعد ..

وتبتعد .



تطلع إليه (توماس) لحظة في صمت ، قبل أن يتراجع في مقعده ، ويسأله :

- ما الذي سيفعلونه بالضبط ؟

قال (تشارلز) ، وهو يغمز يعينه :

- سيحسنون استقباله

اتعقد حاجبا (توماس) في ضيق، فاعتدل (تشارلز)، واستعاد جديته، وهو يقول:

- لم أحدد لهم خطة بعينها ، ولكننى طلبت منهم التخلُص منه بأفضل وسيلة ممكنة .

هتف (توماس) مستنكرا:

\_ <u>bād</u> \_

ثم هب من مقعده ، مستطردًا في حدة : - يا للعبث !

احتقن وجه (تشارلز)، وهو يردد:

- العبث ؟!.. أى عبث يا (توم) .. الرجال أدرى بظروفهم ، ولا يمكننا إلزامهم بخطة محدودة .

أجابه (توماس) في غضب، وهو يلتقط سماعة الهاتف:

- بل من الضرورى أن تفعل .. لا يمكنك أن تعتمد على الارتجال ، في مواجهة مثل هذا الرجل .

وضغط أزرار الهاتف ، وهو يغمغم في سخط: - ألم تر كيف يعمل ؟

أجابه (تشارلز) في عصبية:

- الرجل سيصل إلى السجن قبل أن يستعيد كامل وعيه يا (توم)، ولن يصعب على الرجال التخلص منه عندئذ.

قال (توماس) في صرامة:

لو أنك أحسنت قراءة ملفه ، لوجدت أنه لا يوجد أي شيء مضمون ، في التعامل مع أمثاله .

قال (تشارلز):

ولكن يا (توم) ..

أشار إليه (توماس) بالصمت، وهو يقول عبر الهاتف:

\_مرحبًا يا (بيرت) .. إنه أنا .. (توم) .. (توماس كلارك) .. قل لى يا رجل: أمازلت تعمل في السجن المركزي ؟

استمع إلى الجواب في اهتمام ، قبل أن يقول :

- عظيم .. إننى أحتاج إليك هناك .. متى تبدأ
نوبتك ؟. في العاشرة مساء ؟!.. فليكن .. احضر لزيارتي،
قبل أن تذهب إلى هناك .. سأكون في انتظارك .

وصمت لحظات مفكرا في عمق ، قبل أن يقول : \_ في المرة القادمة ، لا تجعل هذا يوقفك .. اقتل المفتش أيضًا ، لو اقتضى الأمر ، ثم تخلص من غريمك . ثم عاد إلى مقعده ، مستطردا :

- وهذا ما سأطلب من (بيرت) أن يفعله الليلة ، لو أنه نجا (أدهم صبرى) من أسلوب القتل العشوائي هذا.

نعم . هذه هى العبارة الصحيحة .. لو أنه نجا ..

لو .. . .

\* \* \*

« استيقظ يا رجل .. استيقظ .. »

استعاد (أدهم) وعيه في بطء، وتلك العبارة تتسلّل الى عقله، ففتح عينيه، وتطلّع لحظة إلى وجه المفتش (هاتكس)، قبل أن يستعيد عقله صفاءه نسبيًا، ويبتسم قائلاً في سخرية:

\_عجبًا !.. هل يمكن أن ينتقل المرء إلى الجحيم بهذه السرعة ؟

تراجع المفتش (هانكس) في مقعده ، وهو يقول في هدوء:

سأله (تشارلز) عندما أنهى الاتصال: - من (بيرت) هذا؟

لوح (توماس) بيده ، قائلا :

- الشخص القادر على التخلص من (أدهم صبرى) بحق ، داخل السجن المركزى .

ثم سأله بغتة :

- ولكن أخبرنى: ما الذى كنت تقصده ، عندما قلت : الله سيصل إلى السجن ، قبل أن يستعيد كامل وعيه ؟ أجابه (تشارلز):

- لقد اضطروا لتخديره في مبنى المباحث الفيدرالية ، بعد أن هاجم أحد رجالهم في عنف .

اتسعت عينا (توماس) ، وهو يهتف:

-خدروه ؟!.. ولماذا لم يتم استغلال فترة تخديره للتخلُص منه ؟

أجابه (تشارلز) في توتر:

- ذلك المفتش (هاتكس) لم يفارقه لحظة واحدة ، وأصر على حراسته بنفسه ، حتى يصل إلى السجن المركزى .

انعقد حاجبا (توماس)، وهو يردد:
- المقتش (هانكس)؟

- من يدرى يا سيد (أدهم) ؟.. ربما كان الجحيم أفضل من هذا المكان ..

اعتدل (أدهم) جالسا ، واثتبه لأول مرة إلى أنه داخل زنزاتة صغيرة مغلقة ، فقال متهكمًا :

- ما هذا المكان الفاخر ؟.. أهو أحد فنادق الدرجة الأولى ؟

أجابه (هاتكس):

- بل أفضل من هذا .. إنه سجن (نيويورك) المركزى ، ذو الخمسة نجوم .. قل لى : أين تحب تناول طعام الإفطار ؟.. هنا أم في حجرة الإعدام .

ابتسم (أدهم) في خبث ، قائلا :

- لا توجد حجرة إعدام ، في سجن (نيويورك) المركزى:

ارتفع حاجبا (هانكس) في دهشة ، قبل أن يقول : - هل تحفظ جغرافية المكان ؟!

هز ( أدهم ) كتفيه قائلاً في استهتار :

- ليس بدرجة كافية .

رمقه (هانكس) بنظرة شك طويلة ، قبل أن ينهض قائلاً :

- هل تعلم يا سيد (أدهم) ؟.. إننى أميل إلى تصديق ٢٣٢

قصتك ، فقد راجعت الموقف كله ، ووجدت أن رجلا مثلك لن يحاول الفرار من مبنى المباحث الفيدرالية بخطة ساذجة مباشرة كهذه .

قال (أدهم) ساخرا:

\_يا للروعة !.. هل المفترض أن ألهب كفي بالتصفيق ؟

هزّ ( هاتكس ) رأسه نفيًا ، وهو يقول في جدية : - بل يكفي أن تجيب أسئلتي ، فقد حاول أحد رجالي

\_ بل يكفى أن تجيب استندى ، فقد حاول احد رجاسى قتلك ، لحساب جهة ما ، وأنا وأثق من أنك تعرف هذه الجهة ، وتعرف لماذا تسعى للتخلص منك ، كما أن موقفك في القاعدة الجوية ما زال يثير حيرتى .

ومال نحوه قليلا ، ليسأله في اهتمام : -ما الذي تسعى إليه بالضبط يا سيّد (أدهم) ؟ ابتسم (أدهم) ساخرًا ، وهو يجيب :

ـ الشهرة .

اعتدل (هاتكس)، ورمقه بنظرة طويلة، قبل أن تنطلق من أعماق صدره زفرة قوية، ويقول:

\_فليكن يا سيد (أدهم) .. هذا شأنك .. لا يمكننى اجبارك على أن تقص على ما لديك ، على الرغم من أنك تصر على أننا نقاتل في جانب واحد .

قال (أدهم)، وهو يسترخى على فراش الزنزانة في هدوء:

- هذا صحيح .

قال ( هانكس ) في حدة :

- ألا يتبادل الحلفاء المعلومات على الأقل ؟

صمت (أدهم) لحظة ، ثم أسيل جفنيه ، قائلا :

- هل تعلم أن الجنرال (أيدن) لم يكن وطنيًا مخلصًا ؟

جلس ( هاتكس ) ، وهو يسأله في لهفة :

- ألديك دليل على هذا ؟

أجابه (أدهم):

- لو أنك بحثت جيدًا ، فستعثر على الكثير من الأدلة .. راجع مثلاً ملفات التدريب ، وخط سير طائرة (فريمان) الهليوكوبتر ، وسيقودك هذا إلى الكثير .

اتعقد حاجبا (هاتكس)، وهو يسأله:

- وماذا أيضًا ؟

ايتسم (أدهم)، قائلاً:

- هذا يكفى الآن .

اعتصر ( هاتكس ) شفتيه في غضب ، وهو يقول : - اللعنة !

ثم سأله في عصبية :

لم يجب (أدهم) بكلمة واحدة ، فتابع (هاتكس):

\_ لماذا لم تطلب التدخل بصفة رسمية ؟

ارتسمت على شفتى (أدهم) ابتسامة باهتة ، وهو يسبل جفنيه تمامًا ، فأضاف (هاتكس) في لهفة :

- ولكنك رجل مخابرات مصرى .. أليس كذلك ؟ فتح (أدهم) عينيه ، وتطلّع إليه ، قائلا :

\_ ألا تشعر بالملل أبدًا أيها المقتش ؟!

اتعقد حاجبا ( هاتكس ) في غضب ، وهو يقول :

\_يا للسخافة !.. ألا يمكنك أن تبدى شيئا من

التعاون ؟! .. ألا تدرك أنك تدين لي بحياتك .

تطلُّع إليه (أدهم) بدهشة متسائلاً ، فتابع محتدًا :

الرجل قتلك ، في مبنى المباحث الفيدرالية ، أنك الرجل قتلك ، في مبنى المباحث الفيدرالية ، أنك مستهدف من قبل جهة ما ، فأصررت على أن أصحبك بنفسى إلى هنا ، وحتى وضعوك داخل زنزانتك .. هل تعلم ما كان يمكن أن يصيبك ، لو لم أفعل ؟!

اعتدل (أدهم) جالسنا، وهو يتطلع إليه في اهتمام، فأضاف الرجل في غضب:

\_ اهنئك .

تطلع إليه ( هاتكس ) في حيرة ، قبل أن يسأله في حدر :

- هل تسخر منی ؟

أجابه (أدهم) في سرعة وحزم:

\_مطلقا .

كان صادقًا في وضوح ، حتى أن (هاتكس) شعر في أعماقه بشيء من الفخر ، لأن رجلاً مثل (أدهم صبرى) يرى أنه أهل للاحترام ، ولكنه تابع في خفوت :

- ألا يكفى هذا لتتعاون معى ؟

هز (أدهم) رأسه نفيًا ، وهو يقول :

ـ لو أنك في موضعي ، هل كنت ستتخلّى عن قواعدك لمجرد الامتنان لشخص ما ؟

صمت ( هاتكس ) لحظة ، قبل أن يجيب :

\_ 2K ..

ثم نهض ، وأشار إلى الحارس ليفتح باب الزنزائة ، وهو يقول :

- لست أملك الآن سوى أن أنصحك باتخاذ الحذر، فوجودك هذا يحتاج إلى يقظة دائمة، وإلى النوم بنصف - إنك هدف لجهة قوية .. قوية للغاية ؛ بدليل أنها استطاعت اختراق المباحث الفيدرالية ، وشراء بعض رجالها ، ولتعلم أن السعر هنا يقل كثيرا عن سعرنا ، والذي يستطيع شراء رجل واحد من رجال المباحث الفيدرالية ، يمكنه شراء نصف حراس السجن دفعة واحدة ، وهذا يعنى أنك ستواجه خطرا داهما هنا .. هل تدرك هذا ؟

صمت (أدهم) لحظة ، وهو يتطلع إليه في اهتمام ، قبل أن يقول :

-صدقتى أيها المفتش (هانكس) .. يسعدنى للغاية أن ألتقى برجل مثلك .

بُهِت (هانكس) للعبارة ، فتطلّع إليه في دهشة ، وهو يسأله :

- ماذا تعنى ؟!

أجابه (أدهم) في جدية:

- في هذا العالم القاسى المعقد، من العسير أن يلتقى المرء برجل شريف مثلك، يسعى إلى الحقيقة والعدل وحدهما، وعندما يحدث هذا، فمن الضرورى أن يشد المرء على يده في احترام.

ثم مذيده إلى المفتش (هاتكس)، وصافحه في قوة، قائلا:

وربما منذ البداية ..

كلما راجع الأحداث ، تبيّن له أنه الهدف الأساسى فى العملية كلها ..

وأن السنيورا هي التي تسعى خلفه ..

وبمنتهى الإصرار ..

وهذا يقوده إلى اسم واحد ..

(سونيا جراهام) ..

لم يدر لماذا يرفض طردها من ذهنه ، على الرغم من أن كل قواعد العقل والمنطق تؤكد أنها ليست المسئولة عن هذا ؟!..

ولكن كل الأحداث تحمل أسلوبها ..

لمستها ..

رائحتها ..

«إذن فأتت ذلك الأسطورة ، الذي يتحدثون عنه .. » قطعت العبارة الفظة سيل أفكاره ، فأدار عينيه في بطء إلى قضبان الزنزانة ، ورأى زنجيًا ضخم الجثة ، يقف محدقًا فيه من خلفها ، فقال في صرامة :

\_ ابتعد أيها الوغد .. إنك تحجب عنى الهواء .

ابتسم الزنجي في سخرية ، قائلا :

\_وسليط اللسان أيضًا .. هذا يبدو أشبه بفيلم سينمائي رخيص . عين ، فلو أغلق مثلك عينيه هنا لحظة واحدة ، لن يمكنه أن يفتحهما أبدا .

ايتسم (أدهم)، قائلا:

- أشكرك على النصيحة .

غادر (هانكس) الزنزانة ، وترك الحارس يغلقها في احكام ، وهو يقول :

- أتمنى أن أراك غدًا .. على قيد الحياة .

ايتسم (أدهم) ، وهو يقول في هدوء .

- بإذن الله (سيحانه وتعالى) .

راقبه (أدهم)، وهو يبتعد، ويغادر المنطقة كلها، ثم تحسس رتاج الباب في هدوء، مغمغما:

-إننى أصدقك أيها المفتش .. لابد من النوم هنا بنصف عين .

كان الرتاج من نسوع متطور ، لا يمكن فتحه إلا باستخدام مفتاحه الخاص ، فهز (أدهم) كتفيه ، وعاد إلى فراش الزنزانة ، واستلقى عليه ، وهو يدرس الأمر كله ..

إنه الآن داخل زنزانة صغيرة مغلقة ، في سببن (نيويورك) المركزي ..

هناك من يستهدفه بالقعل ..

انتبه (أدهم) فجأة إلى أن ذلك الزنجى الضخم يرتدى زى السجن التقليدى ، وعلى الرغم من هذا فهو يقف خارج زنزانته ، في غير المواعيد الرسمية ..

ثم أنه يحمل زجاجة كبيرة ، مملوءة بسائل وردى اللون ، فاعتدل في حركة حادة ، وسمع الزنجي يستطرد في شراسة :

- هل تحب الأفلام الرخيصة أيها الأسطورة ؟ .: دعنى أريك مشهدًا يصلح لها .

قالها ، وألقى الزجاجة على أرضية زنزانة (أدهم) فى عنف ، فتحطمت بدوى شديد ، وتناثر ذلك السائل الوردى على مساحة واسعة ، وتصاعدت رائحة البنزين قوية ، والزنجى العملاق يقول ساخرا شامتا :

- السنيورا ترسل إليك تحياتها .

وأطلق ضحكة وحشية عالية ، وهو يشعل قدّاحته ، مستطردًا :

- تحياتها الأخيرة.

هتف (أدهم):

- أيها الوغد الحقير.

ولكن الزنجى ألقى القدّاحة المشتعلة ، فوق بقعة البنزين الكبيرة في منتصف الزنزانة المغلقة ..

واشتعلت النيران.

انتهى الجزء الأول بحمد الله ويليه الجزء الثانى (اتحاد القتلة)

رقم الإيداع: ١٩٢٩

د. نبيل فاروق

ر جمل المستحيل ساحسات ر وايسات بوليدست للشجاب ز اخساب بالاحداث

106

الشمن في مصر ٢٠٠٠ ومايعادله بالدولار الأمريكي في سائر الدول العربية والعالم الأفعسى

• من هي زعيمة المنظمة التجسية الجديدة ، التي يطلق ون عليها اسم (السنيورا) ؟١..

ماسر اختطاف المنتفيح المصرى في قلب
 (واشنطن) ؟١...

(واشنطن) ؟١... • كيف يواجه (أدهم) و (چيهان) وحدهما عسمالقة القتل والجريمة . بقيادة (الأفعى)؟١..

• اقرا التفاصيل المثيرة ، وقاتل بعقلك وكيانك مع الرجل .. (رجل المستحيل) ..

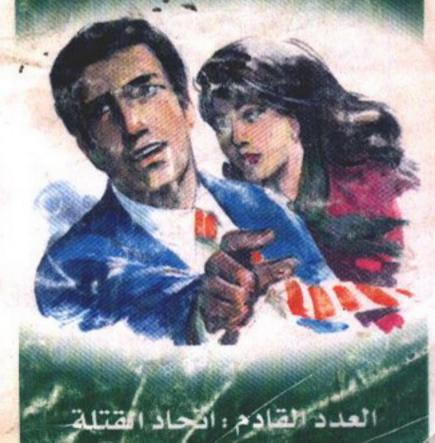